في المجالياء المجالية المجالية

لِلاَهُمْ مِجَبِ لِلَالِدِينِ إِنْ يُطِي



للطبع والنشروالوزيع ٣ شائع القماش بالفرنساوى ـ بولاق القاهرة ـ ت ، ١٩١٩٦٧ - ٢٦٥٩١ جميع الحقوق محفوظت المستحق المستحدث ال

.

.



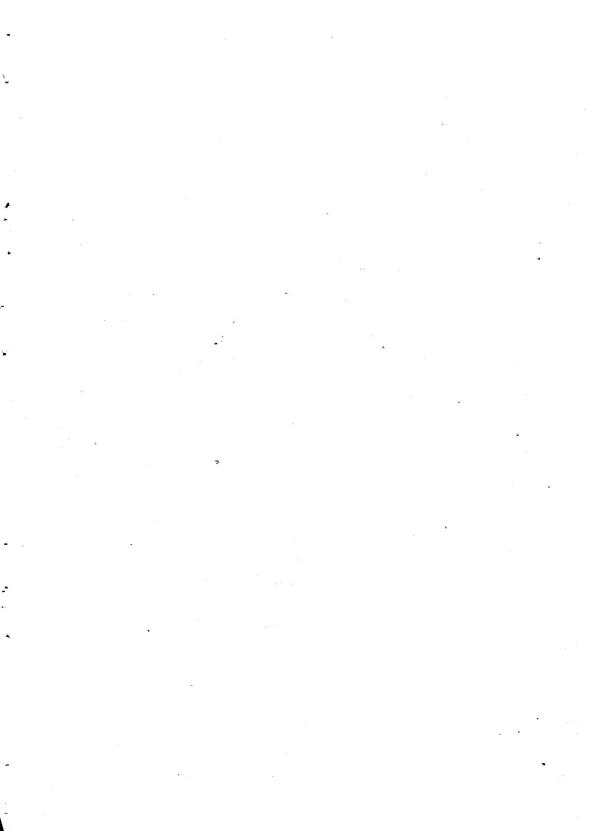

#### بین یدی الکتاب

لما حج السيوطى شرب من ماء زمزم ليصل فى الفقه إلى رتبة الشيخ « سراج الدين البلقيني » وفى الحديث إلى رتبة « الحافظ بن حجر »!

ويقول السيوطي :

« لو شئت أن أكتب فى كل مسألة مصنفا بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها لقدرت على ذلك من فضل الله »

ولقد كان السيوطى - بحق - شاهدا على عصره: عصر إلموسوعات والمجاميع، ولو لم يقدم لنا عصره إلا مؤلفاته - التي أحصيت في أحد الفهارس فكانت ٧٢٥ مؤلفا - لكفى !!

( ٧٢٥ مؤلفا ) في عصر كانت بدايته محنة بغداد وسقوط الخلافة على يد المغول وإحراق الكتب وإغراقها ، وعلى القرب من نهايته كانت نهاية الأندلس ، ويلتقى الهاربون والفارون من محاكم التفتيش بالأندلس مع الهاربين والفارين من وجه المغول ببغداد !! حيث تتلقاهم القاهرة !! التي كانت ماتزال تحمل الراية ، فتستعيد بهم المجد الزائل والتراث الذي كاد يندثر أمام تلك الحملات الشرسة على الحضارة الإسلامية في المشرق والمغرب .

٥

نحن إذن مع علم من أعلام النهضة الأدبية والتاريخية والعلمية في أحد مؤلفاته: « نزهة الجلساء في أشعار النساء » ترجم فيه لأربعين شاعرة من شواعر العرب « المولّدات » وعرض لهن نماذج جيدة خالدة من أشعارهن مع ذكر طائفة مستملحة من أخبارهن ، إلى جانب « نوادر بعض الجوارى » .

وكأنما أراد السيوطى أن يجمع لنا فى كتابه ما بقى للمرأة من « عظمة الشاعرية » مما خلدته الأيام ، ولم تستطع محوه الأعوام .

وإذا كان هناك من يقول: « إن شعر النساء الجيد الاتجتمع منه إلا صفحات » فهأنذا أقدم تلك الصفحات التي جمعها السيوطي فأحسن الجمع واختار فوفق في الاختيار .

وكأنما أراد السيوطى إلى جانب « نزهة الجلساء » أن يفتح أعيننا على لون من الحياة في المشرق العربى قبل أن تسقط بغداد في يد المغول ، وعلى لون من الحياة في المغرب العربى قبل أن تسقط الأندلس ويخرج المسلمون منها بعدما حكموها ما يقرب من ثانة قرون !!

إن الشعر مرآة تنعكس على صفحتها الحياة ، والحياة عبر ودروس ، والسعيد من وعظ بغيره !! . ليس بإنسان ولا عالم من لايعي التاريخ في صدره ومن درى أخبار من قبله أضاف أعماراً إلى عمره

نعم لقد جمع السيوطى فأحسن الجمع ، واختار فأجاد الاختيار ، اختار نماذج الشواعر من نساء بغداد ، ومن نساء المغرب واستمد « مادته » من :

- ١ كتاب تاريخ بغداد لابن النجار .
  - ٢ وكتاب المغرب في حُلَى المغرب .

بالإضافة إلى ما ذكره من أن « ابن الطّرَّاح »(١) ألف كتابا في « الشواعر اللاتي يستشهد بشعرهن في العربية » وأنه جاء في عدة مجلدات رأى منه « السادس » وليس آخر الجلدات .

تُرى ... هل كنا نظفر بمثل هذه الباقة الشعرية الجميلة لو لم يتصدَّ « السيوطى » لجمعها واختيارها ؟!

هل كنا نتعرف على صور من الحياة في عصرين طار شأنهما وارتفع... ولكن واأسفاه !! كما طار وقع !!؟ .

الحق أن معايشة « السيوطى » فيما جمعه نزهة ومتعة وعبرة وعظة لمن شاء أن يعتبر !! ، وحسب السيوطى أنه قدم لنا باقة تحمل بصمات عصر ذهبى للأدب في المشرق والمغرب تألق ثم مضى وذهب .

<sup>(</sup>۱) ابن الطرَّاح: فخر الدين بن مظفر بن الطرّاح من رجال العصر المغولى فى العراق. يقول: الشعر الجيد عاش ستين سنة ونيفا ( .... - ١٩٤٤ هـ ) الأعلام للزركلــــــى .

لقد أحصيت التآليف السيوطية - كما قلنا - فكانت ، (٢٥ مؤلفا ) أخرجت منها الطباعة نيفا ومائتين ، وماتزال المكتبات عامة وخاصة تختزن منها زهاء المائتين ، وأما الباقى فهو فى حكم المفقود .

وقد نسبت إلى السيوطى مؤلفات هو منها برئ دُسَّت عليه من حساده ، وأضافها إليه بعض الناس لترويجها ... من ذلك :

- ١ الفاشوش في أحكام قراقوش .
- ٢ ديوان المرج النضر ، والأرج العطر .

وهو ( من نظم « سيوطى » آخر كما جاء فى دائرة المعارف الإسلامية ) .

٣ - الرحمة في الطب والحكمة .

أما كتاب « نزهة الجلساء فى أشعار النساء » فقد نسبه السيوطى لنفسه فى « فهرست النوادر » .

وعزاه إليه « حاجى خليفة » فى كشف الظنون ، « وبروكلمان » فى تاريخ الأدب العربى ، والبغدادى فى هدية العارفين .

وتشير الفهارس إلى وجود أكثر من مخطوط لهذا الكتاب إلى جانب مخطوط « المكتبة التيمورية » المسجل بدار الكتب المصرية تحت رقم: « ١٣٠ شعر » وهو الذي قمنا بتحقيقه .

١ هناك مخطوط محفوظ بالخزانة العامة بالرباط .

۲ وهناك مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق تحت
 « رقم ٤٥٨٦ » .

وإذا كان قد أتيح لهذا الكتاب أن يرى النور ، ويتم طبعه من قبل على ضوء مخطوطات أخرى فإننا نرى أنه قد ضم من الشعر المكشوف مالا يسمح به عصرنا ، إلى جانب أنه مازال في حاجة إلى تناول أبياته بما يتيح لهواة الشعر معايشتها والتحليق في أجوائها ، وكانت هذه مهمتنا التي انفردنا بها ولم يعالجها أحد قبلنا .

أليس الشعر فناً ، والفن سمو وارتقاء وصفاء ونقاء !! .

ولقد أجمع النقاد على أنه ليس من الشعر ما سف أو هبط!! .

صحيح أن السابقين لم يهملوا في جمع التراث وحفظه وحاشاهم أن يقصروا ، ولكن الموسوعات ماتزال تضم ألوانا شتى فيها « العفيف » وفيها « المكشوف » و « ما لا يقال »!!! ؛ مما لا يعد فنا ولا شعراً!! . البعيد ، مُحلقين في سماء الخيال مع شقائق الرجال وربات الحجال!!

وحسبنا ما قمنا به مما تلمسه واضحا بين يديك والله يوفقنا دائما إلى مافيه الخير لأمتنا ....

ویاتی دورنا فی تقدیم هذا التراث خالیا من الشوائب سهلا میسرا للأجیال ینعش نفوسهم ، ویصقل مواهبهم ، وینمی هوایتهم ، ویشبع نهمهم إلی العلم والأدب .

لقد جمع كتاب « نزهة الجلساء فى أشعار النساء » أغراضا شعرية شتى ، فعندما تقلب صفحاته – على الرغم من قلتها – تجد الحب ولوعته ، والرثاء وحسرته ، والهجاء ولذعته والوصف وبهجته إلى جانب الفخر وعزته ، والاعتذار وذلته !! لكنه مازال يضم من الشعر ما يجرح الحياء ويخدش الشعور عما تعافه الفطرة السليمة !! .

ولقد وقفنا حائرين بين ما توجبه « الأمانة العلمية » وتقتضيه ، وبين ما التزمنا به فى خطنا الذين نسير عليه من أمانة الكلمة التى ننشرها وطهرها وعفتها مراقبين الله فيها .

وكان علينا أن نهمل بعض الكلمات ( ...... )، ونترك مكانها مليئا بنقط تدل عليها ، وأشرنا إلى ذلك في موضعه كما تقضى بذلك الأمانة العلمية ، ومن حسن الحظ أنها جاءت في مقطوعات لاتكاد تجاوز أصابع اليد الواحدة .

ولقد وقفنا بين يدى الأبيات نلقى الضوء عليها بما يتيح للقارئ المتعة فى نزهته ، والسعادة فى رحلته مع السيوطى ، وقمنا بتوضيح الغامض ، وتقريب

## الإمام السُّــيوطى الإمام السُّــيوطى ما ١٤٤٩ - ١٥٠٥ م

هو عبدالرهن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيرى السيوطى ، جلال الدين : إمام حافظ مؤرخ أديب .

له نحو ٧٢٥ مصنفاً ، منها الكتاب الكبير ، والرسالة الصغيرة نشأ فى القاهرة يتيما « مات والده وعمره خمس سنوات » ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس ، وخلا بنفسه فى روضة المقياس على النيل منزويا عن أصحابه جميعا كأنه لا يعرفهم ، فألف أكثر كتبه .

وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها ، وطلبه السلطان مراراً فلم يحضر إليه ، وأرسل إليه هدايا فردها ، وبقى على ذلك إلى أن مات .

وجاء فى كتاب « المنح البادية - خ » أنه كان يلقب بابن الكتب ، لأن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب ففاجأها المخاض فولدته بين الكتب .

#### عصر السيوطي:

ما بين سقوط بغداد فى أيدى المغول سنة ٢٥٦ هو ودخول العثانيين مصر سنة ٩٢٣ ه عصر كامل هو العصر المغولى الذى ساد فيه « المغول » الرقعة العربية من حدود الهند شرقا إلى حدود سوريا غربا فترة تجاوز القرنين ونصف القرن بما يقرب من ستة عشر عاما .

ويشاء الله – سبحانه – أن تظل مصر بمنجاة من شرهم لتحيا في ظل المماليك .

ويشاء القدر أيضا أن تحل بالمسلمين محنة أخرى قبيل نهاية هذا العصر ففى سنة ١٩٧ ه أخرج المسلمون من أسبانيا!!.

وكانت الوصمة الفاضحة إحراق المكتبات والإتيان على التراث الإسلامى! ، وكما فعل جنكيزخان فعل الإسبان؛ فلقد أتوا على الكتب إحراقا وإبادة ، وآخر ما كان لهم فى ذلك ما فعله الكردينال « زيمتس » آخر القرن التاسع بمكتبة غرناطة حين حرم الوجود الثقافي من نحو ثمانين ألف مجلد!!

وتصبح القاهرة ملتقى الناس من جميع الأجناس وملجأ الأدباء والعلماء يفدون إليها من كل فج عميق ... من الشرق ومن الغرب .

- وتتجلى ظواهر ثلاث أمام هذه المحنة :
- الظاهرة الأولى ذلك الوعى التاريخي الذى شغل أصحابه بتدوين ما كادت الأحداث تذهب به!! يحمل رايته:
- « ابن خلكان » في وفيات الأعيان . ( ٦٨١ ه ) .
- و « ابن أبى أصيبعة » فى طبقات الأطباء . ( ١٦٨ ه ) .
- و « صلاح الدين الصفدى » فى الوافى بالوفيات . ( ٧٦٤ ه ) .
- و « أبو الفدا » في المختصر في أخبار البشر . ( ٧٣٢ هـ ) .
- و « الذهبي » في تاريخ الإسلام . ( ٧٤٨ ه ) .
- و « ابن شاكر الكتبى » فى فوات الوفيات . ( ٧٥٤ ه ) .
- و « ابن حجر العسقلاني » في الدرر الكامنة . ( ٨٥٢ ه ) .
  - و « المقريزى » فى الخطط . ( ٥٤٨ ه ) .
- أما الظاهرة الثانية فتتجلى فى ذلك الوعى الذى يتصل بالتاريخ وأعنى به النقد الأدبى ، وحمل

المجاميع » .

```
« ابن الطقطقي » في كتابه « الفخرى » .
( ٧٠٢ ه ) .
```

« ابن خلدون » فى مقدمته . ( ٨٠٨ ه ) .

• أما الظاهرة الثالثة فتتجلى فى لهفة المؤلفين وتنافسهم
على الجمع الموسوعى حتى أصبح هذا « العصر
المغولى » يسمى بحق « عصر الموسوعات وعصر

وكم خافوا على التاريخ خافوا على اللغة فأكثروا من المعاجم ، ولاعجب فقد أحس علماء هذا العصر بين عشية وضحاها - انطواء صفحات ، وذهاب تاريخ وانمحاء معالم ، ويحمل لواء هذه النهضة اللغوية : ابن منظور صاحب لسان العسرب .

والنويرى صاحب نهاية الأرب . (٧٣٢ ه ) . وابن فضل الله العمرى صاحب مسالك الأبصار ( ٧٤٨ ه ) .

والفيروز آبادى صاحب القاموس . (۸۱۷ ه )
والقلقشندى صاحب صبح الأعش . (۸۲۱ ه )
وفى ظل هذا العصر نشأ جلال الدين السيوطى
وعاش ومات ( ۸٤٩ ه – ۹۱۱ ه ) . عاش فى
القرن التاسع الهجرى وأدرك أوائل القرن العاشر .

عاش ليكون شاهدا على عصره عصر الموسوعات والمجاميع ، ولو لم يقدم لنا عصر إلا مؤلفات السيوطى لكفاه فخرا على مر العصور والدهور ، ولا عجب فقد كان كما قال النقاد : دار نشر وحده .

السبيوطي شاعراً:

لقد كان أديبا مطّلعا نلمس فى أسلوبه حساسية الشاعر ... وقد كان أقرب شبها بابن حجر العسقلانى حيث وجهتهما حياتهما العلمية بعيدا عن الأدب الذى كان مزاجا لنفسيهما ولكنهما كانا يعاودانه الفينة بعد الفينة .

وتتراءى على شعرهما المسحة العلمية ، وإن كان ابن حجر أرق وأغزل من السيوطى .

ونظم السيوطى فى الإخوانيات والرثاء والمدح النبوى ووصف الأحداث العامة غير أنه ذو باع طويل فى نظم العلوم والفنون والفوائد العلمية والأحكام الشرعية .

ومما تتجلى فيه قوة الإيمان والثقة بالله تعالى وحده قوله :

أيها السائل قوما مالهم فى الخير مذهب اترك الناس جميعا وإلى ربك فارغب ويقول فى رجاء عفو الله وابتغاء رحمته:

النساء والشعر!!:

يوم أن طلعت علينا «عائشة التيمورية » بديوانها الذى أسمته «حلية الطراز » رحنا نقلب صفحاته وإذا به ١٩٣٦ بيتا منها ٤٥٥ في باب الغزل ، والباقى فى أغراض أخرى .

وراح أحد النقاد يتساءل :

هل يحق للمرأة أن تقول شعرا في الغزل ؟!! .

وإذا كان لها ذلك ففيمن تتغزل ؟ أتتغزل في امرأة مثلها ؟ أم تتغزل في رجل ؟

ثم راح ذلك الكاتب يقول:

« الواقع أننا إذا نظرنا إلى ماوصل إلينا من آثار شاعرات العرب لا نجد لهن شيئا في الغزل ؛ فمما لاشك فيه أن عائشة انفردت دون الشاعرات العربيات بما نظمته في هذا الباب » .

ولا نملك الآن بعد أن عثرنا على مخطوط السيوطي :

« نزهة الجلساء في أشعار النساء » إلا أن نقول لهذا الكاتب : تعال إلى النزهة لترى فيمن تتغزل للتسليم ، والاستناد إلى غيرها ، ولهذا كانت الشاعرة الكبرى التى نبغت في العربية باكية راثية وهي « الخنساء » .

ونقول لأستاذنا:

لقد جمعت نزهة الجلساء ألوانا وفنونا شعرية ففيها المدح ، وفيها الهجاء ، وفيها الوصف ، وفيها الرثاء ، وفيها الاعتذار ، وفيها الغزل ، وفيها مايمثل الشعر الغنائى بصفة عامة ، في المشرق والمغرب من المحدثات دون المتقدمات ويقول أستاذنا :

لم يكن الشواعر المعروفات من الجوارى والعقائل في الدولتين العباسية أو الأندلسية إلا مقلذات مرددات لا تجتمع من شعرهن الجيد صفحات .

وقد تعبر الأنثى عن الغزل ، وتبدع فيه كما أبدعت « سافو » أشعر الشواعر الغزلات ، ولكنها لم تكن معبرة عن طبيعة الأنثى كما يعلم القراء!! .

ونقول له:

وهذه هي الصفحات التي اجتمعت من شعرهن الجيد يقدمها لنا الإمام السيوطي لتكون:

« نزهة الجلساء في أشعار النساء » .

وحسبهن أنهن عايشن التجربة فرحن يعبرن عنها في صدق وصفاء

米。 米 米

#### منهج التحقيق

يتضح من العرض السابق أننا اعتمدنا على المخطوط الذي وجدناه « بالمكتبة التيمورية برقم ١٣٨ شعر » بدار الكتب المصرية

وهو يقع في ٤٩ صفحة كتبت بخط نسخى هيل حديث ويظهر أن الكاتب كان يُمْلى عليه من الأصل فأخذ يكتب كما سمع لا كما يرى ، ومن هنا وقع التحريف والتصحيف إلى جانب الاختلاف في طريقة كتابة بعض الكلمات ، وعدم رعاية علامات الترقيم ، أو إحسان العرض للمادة المكتوبة .

ولقد أشار السيوطى إلى بغض المراجع التى أخذ منها واعتمد عليها ، فرجعنا إلى ماتيسر منها ، واستعنا في توثيق النصوص بالمراجع الآتية :

- ١ كتاب المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها لعبدالله عفيفي .
- ٢ أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام لعمر
   رضا كحالة .
  - ٣ البيان والتبيين للجاحظ .
    - ٤ زهر الآدب للحصرى .
  - ٥ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .

وقمنا بضبط الأبيات ، وشرح ما غمض من الكلمات والعبارات والتعليق عليها بما يتيح المتعة والنزهة فى رياض الشعر !! ، وقد راعينا علامات الترقيم والرسم الإملائي الحديث ، وأفردنا كل شاعرة عن غيرها من الشواعر رعاية للجانب الفنى .

ولقد تركنا مكان الكلمات أو العبارات التي تجرح المشاعر نقطا تحفظ لها مكانها في إطار المقطوعة أو البيت رعاية للخط الذي نسير عليه ونرعى الله فيه !! دون افتئات على المخطوطة وبهذا نكون قد يسرنا المخطوطة التيمورية للاطلاع والمتعة كما أراد مؤلفها فجاءت بحق: « نزهة الجلساء في أشعار النساء » عرضا وإخراجا وتأليفا وتبويا ، وضبطا وتعليقا .

عبداللطيف عاشور

مراحتات نالف العلامة جلاللين ابو الغضل عبدالرحمز بركني بكر السنوالشافعالموفي عمراالية السعائة

اندالمبها قلت الميسكة بدان عب ولايجبك من عب فت عقل هي من وتعالى من وتعالى والما المن والما المن والما المن والما المن والما والما ب والما والما

#### مقدمة المؤلف

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا جزء لطيف في النساء الشاعرات «المحدثات» - دون «المتقدمات» من العرب العرباء من «الجاهليات» و «الصحابيات»، و «الخضرمات»؛ فإن أولئك لا يُحْصَيْن كثرة؛ كيث أن «ابن الطَّراح» (١) جمع كتابا في «أخبار النساء الشواعر» من العربيات اللاتي يستشهد بشعرهن في العربية فجاء في عدة مجلدات، رأيت منه المجلد السادس، وليس بآخره!! . .

وقد سميت هذا الجزء :

« نزهة الجلساء في أشعار النساء »

<sup>(</sup>١) فى مخطوطتنا : بحيث أن الطُّرِمَاح ، والصحيح ما أثبتناه .



## [ ١ ] أُمُّ الكِـرام

بنت المعتصم بالله ، أبى يحيى محمد بن معن بن أبى يحيى بن صمادح التجيبي .

قال الأديب أبوالحسن على بن موسى بن سعيد فى المغرب: كانت تنظم الشعر ، وعشقت الفتى المشهور بالجمال من دانية المعروف « بالسَّمَّار » ، وعملت فيه الموشحات .

ومن شعرها فيه :

مِمَّا جَنَتْهُ لوعةُ الحُبِّ(١) من أَفْقِهِ العُلْوِيِّ للتُّرْبِ فارقَنِي تابَعَهُ. قَلْبَـي

يامَعْشَرَ الناسِ أَلَا فَاعْجَبُوا لُوْلاهُ لَمْ يُنْزَلُ بِبَدْرِ الدُّجى حَسْبِي بمن أَهْواهُ لَوْ أَنّهُ

ولها إخوة : ثلاثة شعراء :

- الواثق عز الدولة أبومحمد عبدالله.
- ورفيع الدولة الحاجب أبوزكريا يحيى .
- وأبو جعفر .... أولاد المعتصم بن صمادح .

وأبوهم ملك المَرِيَّة (١) وأعمالها - شاعر أيضا من أهل المائة الخامسة .

# [ ۲ ] أُمَّ العَلاء بنت يوسُف الحَجارية (١)

أم العَلاء بنتُ يوسُفَ بن حزر المجلسيّ الحجارية ، ذكرها صاحب المغرب ، وقال :

من أهل المائة الخامسة ، ومن شعرها :

كلَّ مايَصْدُر عنكم حسنُ وبِعَلْياكَم تحَلَّى الزَّمنُ تعطِفُ العينُ على منظِركَم وبذكراكَم تَلَــذَّ الأَذُنُ ومَن يَعِشْ دُونكُمْ فى عُمْرِه فهو فى نَيْل الأَمَانِي يُغْبَنُ (٣)

<sup>(</sup>١) المَريَّة كغنية إحدى مدن الأندلس.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى وادى الحجارة من أعمال الأندلس.

وفى النسخة التيمورية العلا مقصوراً لا ممدوداً كما ذكرت في أعلام النساء .

 <sup>(</sup>٣) يغبن : الغبن في البيع أو الشراء غلبة وحداع ، ونقص في الثمن وغيره .
 وهي ترى أن العيش لايتم ولايكمل إلا بالمحبوب وإذا عدنا إلى الأبيات وجدناها تقول :

إن أفعاله وتصرفاته حسنة كلها ولا عجب فحسن فى كل عين من تودّ . إن الزمن يتحلى بما هو عليه من مجد وشرف ، والعين تميل عليه ، وذكراه عطره تلذها الأذن ، فكيف يكمل العيش بدونه ؟ لاشك أن الأيام التي تمر دون لقائه ضائعة .. ومغبون من حرم ذاك اللقاء

وعشقها رجل أشيب فكتبت إليه:

يا صُبْحُ لاتبد (۱) إلى جُنْح والليلُ لا يَنْقَى مع الصَّبْح الشيبُ لا يُحَدَعُ فيه الصَّبا بحيلةٍ فاسْمَعْ إلى نُصْحى الشيبُ لا يُحَدَعُ فيه الصبّا بحيلةٍ فاسْمَعْ إلى نُصْحى فلاتكن أجهل من في الورى تبيتُ في الجهل كما تُضحِي

ولهـا :

افهم مطارحَ أحوالَى وماحَكَمتْ به الشواهِدُ واعذُرْنَى ولاتَلُم (٢) ولاتَكُم في الله ولاتَكُم الله ولاتَكُم ما يعتاج لِلْكَلَم وكل ماقد جئته من زلَّةٍ فها أصبحت في ثقةٍ من ذلك الكرم

<sup>(</sup>۱) الجُنح بضم الجيم من الليل: جانب منه ... إنها ترى فى الشيب معركة النهار مع الليل ، حيث يزول سواد الشعر ليحل محله بياض الشيب وتنصح له ألا يتصابى محاولا إخفاء شيبه بصورة أو بأخرى فتلك حيل يدركها الصبى ، وجاهل من يظن أنه يمكن أن يخدع غيره ... إنه يبيت فى الجهل كما يمسى . (وفى النسخة التيمورية ياصبح يأتيه ) .

<sup>(</sup>٢) وهنا تطلب إلى المحب أن يلتمس لها العذر دون أن يسائلها ، أو يطلب منها تفسيرا ، فشر المعاذير ما يحتاج للكلم ثم تختم بأن طمعها فى كرمه وتسامحه ، هو من وراء ماقد يظنه من زلة أو خطأ . أو ما جاءت به من زلة أو خطأ . وقد روى البيت الأخير : وكل ما قد خلته من زلة .

وروى « دالة » بدلا من زلة من الدلال والتدلل .

## [ ٣ ] أمة العزيز الشريفة الفاضلة

قال الحافظ أبوالخطاب (١) بن دحية في كتاب « المطرب من أشعار المغرب »:

أنشدتنى أختُ جَلِّى الشريفةُ الفاضلة ، أمةُ العزيز بن موسى بن عبدالله بن أبى الحسن أبى جعفر الزكيّ بن الهادى بن محمد بن على الرضى ، بن موسى الكاظم ، بن جعفر الصادق بن محمد بن (٢) على (٣) بن الحسين بن على بن أبى طالب :

لِحاظُكُم تَجرحنا في الحشا ولحظنا يجرحكم في الخدود<sup>(1)</sup> جُرح بجُرجٍ فاجعلوا ذا بذا فما الذي أوجب هذا الصدود؟

<sup>(</sup>١) سقط من مخطوطتنا «عمرو » أبوالخطاب عمرو بن دحية .

<sup>(</sup>٢) ابن محمد الباقر.

<sup>(</sup>٣) ابن على زين العابدين .

<sup>(</sup>٤) يشكو المحبون كلهم الفرقة والبعد والتمنع والصدود ... ويبحثون عن السبب ، لعلهم يعملون على إزالته ؛ ليعود من جديد ذلك التقارب والتدانى .

والشاعرة هنا قد بحثت ولكنها لم تهتد إلى مايوجب هذا الصدود وتبحث ثانية فتقول : إن نظرات المحب كما تركت أثرها فى أعماقها ، فأوجعتها ، كذلك نظراتها قد تركت أثرها فى خديه فكلاهما أصاب الآخر ، فليس أحدهما معتديا ولا جانيا ففيم الصدود إذن ؟ .

ولعل ماجاء في الهامش بخط مخالف:

#### أم السعد القرطبية [ 2 ]

أم السعد بنت عصام بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن يخيي الحِمْيري من أهل قرطبة .

وتعرف « بسعدونه » . . قال : « البدر النابلسي » في « التذييل » :

لها رواية عن أبيها وجدها وغيرهما من أهل بيتها . أنشدت لنفسها في « تمثال » نعل النبي عليه تكملة لقول من قال:

سألم « التمثال » إذا لم أجد للثم نعل المصطفى من سبيل!!

فقالت:

في جنة الفردوس أسنى مقيل أسقى بأكواس من السلسبيل

لعلنى أحظى بتقبيلـــه فی ظل « طوبی » ساکناً آمناً وأمسح القلب به عَلَّه يُسْكُن ما جاش به من غليل فطالما استَشفى بأطلال من يهواه أهلُ الحب من كل جيل (١)

(١) ولأم السعد بنت عصام الحميرية القرطبية:

آخِ الرجالَ من الأبا عدِ ، والأقاربَ لاتُقاربُ إن الأقارب كالعقا رب، أو أشدَّ من العقارب

ونحن لا نوافق الشاعرة في تلك التكملة ، ولا الشاعر الذي بدأ ، فحب النبي عَلِيُّكُ إنما يُتجلى في اتباع سنته ، والعمل بشريعته ، والإسلام لا يرضي لمسلم أن يقبل نعلا أو تمثالا لنعل فهذا إفراط في الحب : ﴿ ولله العزة ولرسوله ﴾ =

= وقد وجدنا رسما لتمثال نعل النبي عَلَيْكُم في باب صفة نعل النبي بكتاب « زادالمسلم ما اتفق عليه البخاري ومسلم » وقد تباري شعراء الأندلس في وصفه .

وقد جاء فى مخطوطتنا « بأكياس » بدلا من أكواس جمع كأسَ فى البيت الثانى . وجاء فى البيت الثالث : وأمسح القلب به « غُلَّة » بدلا من « عَلَّهُ » أى لَعَلَّه : يُسْكن مابها من غليل .

وجاء البيت الرابع:

فطالما استسقى بأطلال ..... ولعلها تشير إلى الوقوف على الأطلال والدعاء بالسقيا ، وما أثبتناه يتفق مع المصادر التي أشرنا إليها .

جاء فى زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم ج ٥ ، ص ٦٦ ، ط دار الفكر تعليقا على الحديث رقم ١٠٩٥ . كان النبى عَلَيْكُ يصلى فى نعليه ... ما يأتى :

واعلم أنه قد ورد أن طول نعله عَلَيْتُ شبر وإصبعان وعرضهما مما يلى الكعبين سبع أصابع وبطن القدم خمس ، وفوقها ست ورأسها محدد وعرض ما بين القبالين إصبعان .

قال الحافظ الكبير زين الدين العراق في ألفية السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام:

ونعلم الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينه وللإمام أبى العباس أحمد المقرى صاحب نفح الطيب وإضاءة الدجنة وغيرها تأليف نفيس في شأن النعل الشريفة أجاد فيه وأفاد وقد طبع بحيدر آباد ولشيخنا بالإجازة العارف بالله تعالى خادم الجناب النبوى وحسانه الثابت وارث حسان بن ثابت الشيخ يوسف النبهاني في مثال النعل أبيات لطيفة ذكرها بداخل مثال النعل الشريفة منها :

مثال حكى نعلا لأشرف مرسل تمنَّتْ مقامَ التُّرب منه الفراقد ضرائرها السبع السموات كلها غيارى وتيجان الملوك حواسد

( الفراقد : جمع فرقد : النجم . فالنجوم تتمنى أن تكون موطئا لنعله والسموات السبع ضرائر غيارى من الأرض التي تشرفت به وتيجان الملوك في حالة حسد للأرض ... والكل يريد أن ينال الشرف !!

## [ ٥ ] بدر التَّمام بنت الحسين (١)

بدر التمام بنت الحسين بن محمد بن عبد الوهاب الدباس.

يُعْرِف والدها بالبارع ، ذكرها الحافظ محب الدين بن النجار في تاريخ بغداد وقال :

كانت شاعرة رقيقة الشعر محسنة.

ثم قال : أنبأنا يوسف بن المبارك بن كامل بن أبي طالب الخفاف قال :

أنشدني عبد الباقي بن عبدالواحد المقرى قال:

أنشدتني بدر التمام بنت عبدالله بن الدباس لنفسها:

يَنْدُو وعِيدُك قَبْلَ وعْدِك ويحول منْعُك دونَ رِفْدِك (٢) ويزورُ طيفُك في الكرى فبحمد طيفك الإ بحمدك لِم لا تَرِقُ لذُلَ عبدِك وخُضُوعِه فَتَفَى بعهدِك ؟!

وبه إلى عبدالباقي قال:

<sup>(</sup>۱) قال فى أعلام النساء : بدر التمام بنت الحسن ويعرف والدها بالبارع . (۲) شتان ما بين الوعد والوعيد ... وبين المنع والعطاء ، وبين الرؤيا والرؤية ، والشاعرة هنا لاترى من محبوبها إلا وعيدا يسبق الوعد ، ومنعاً يحول دون الرَّفد والعطاء ويضن عليها بلقاء فلا ترى طيفه إلا مناماً مما يجعلها تحن لرؤيته فى ذلة و خصوع ، فلم لايرق ذاك المحبوب كى يتحقق الوفاء بالعهد ؟! .

أنشدتني بدر التمام لنفسها:

جَمَالُكَ بِينِ الوَرَى عَاذِرى وَذَكَرُكَ فَى لِيلتَى سَامَرى (١) فلا صَحِّ وُدُّكَ إِن سَلَوْتُ ولا جال حبُّك فى خاطرى أمَا لاَت قَلْبُك يا هاجرى ولا رق للمُدْنَفِ الساهِر ؟!!

#### [ ٦ ] بوران بنت الحسن بن سهل

بوران بنت الحسن (٢) بن سهل وزير المأمون ذكر الصولى أن اسمها « خديجة » وتعرف « ببوران » .

تزوجها المأمون ، وأخبارها في ذلك مشهورة .

روى أبن النجار بسنده عن أبى الفضل الربعى عن أبيه قال : لما تزوج المأمون بوران بنت الحسن بن سهيل ، أراد أن يفْتَضَّها ، فلما (١) تخاطب المحبوب فتقول :

إن جماله الفائق المشهود له بين الناس ، يرفع عنى اللوم والذنب ويجعلنى مقبولة العذر إن أنا هِمْتُ بهذا الجمال .

وليس لى فى ليلى الطويل ما يسلبنى إلا ذكرك ولست أسلوك أبداً ، فمن يسلو وينسى ليس جديرا بالحب ، وليس قلبه أهلا لمعايشة المحبوب والسعادة بحبه .

ومن أجل هذا كله تعاتبه في أمل ورجاء أن يلين قلبه ويرق للمدنف الذي أدنفه الحب وأمرضه ويقضى ليله ساهراً!!

أما قوله قبيل الأبيات : وبه إلى عبدالباق إلخ فالمقصود : أى بالسند السابق الذى روى الحبر وهو الحافظ محب الدين النجار فى تاريخ بغداد .

(٢) فى مخطوطتنا بنت الحسين وما أثبتناه هو الصواب .

كاد حاضت ، فقالت :

﴿ أَتَّى أَمْرُ الله فلا تستعجلوه ﴿ (١).

ففهم المأمون قولها ، فوثب عنها!! .

قال ابن النجار ، وذكر الجهشيارى أن أبا عبدالله بن حمدون ذكر أن بوران بنت الحسين بن سهل قالت ترثى المأمون :

أَسْعِدانى (٢) على البُكا معْلِنينا صرت بعد الإِمام لِلْهَمِّ قَيْنا كنت أسطو على الزمان فلمًا مات صار الزمان يَسْطُو عليْنَا

ولدت بوران ليلة الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنة اثنين وتسعين ومائة ، وماتت ببغداد أول يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة إحدى وسبعين ومائتين .

## [ ٧ ] تقية أم على

« تقية أم على » بنت أبى الفرج غيث بن على بن عبدالسلام بن محمد بن عبدالفرج السلمي الصوري (٣) قال الصلاح الصفدي :

<sup>(</sup>١) اقتباس جميل : وتورية رائعة فى مثل هذا الموضع . من الآية الأولى من سورة النحل .

<sup>(</sup>٢) أسعدانى : ساعدانى .. والعربى كان يتخيل من يوجه إليه الحديث شخصا أو أثنين . وهى هنا تطلب إلى عينيها اللتين تجمدتا من شدة الحزن أن تسعفاها بالبكاء على من كانت به فى قوة ومنعة من الزمان فأصبحت هدفاً له بعد موته !!

<sup>(</sup>٣) أصلها من بلدة صور .

كانت فاضلة ، ولها شعر وقصائد ومقاطيع ذكرها السلفي في بعض تعاليقه ، وأثنى عليها وقال :

عثرت مرة فانجرحت إخمصاى ، فشقت وليدةً فى الدار خرقة من خمارها ، وعصبته ، فأنشدت « تقية » المذكورة فى الحال لنفسها :

لوْ وجدتُ السبيل جُدْت بَخدِّى عِوضاً عن خِمارِ تلك الوليدة! كيف لى أن أُقبَّل اليومَ رِجْلاً سلكت - دهرها - الطريقَ الحميدة (١)

وذكر الحافظ زكى الدين المنذريُّ أن « تقية » المذكورة نظمت قصيدة تمدح الملك المظفر تقى الدين عمر بن أخى السلطان صلاح الدين بن أيوب ، وكانت القصيدة « خمرية »(١) ووصفت آلة المجلس ، وما يتعلق بالخمر ، فلما وقف عليها قال : الشيخة تعرف هذه الأحوال من صباها! ، فبلغها ذلك ، فنظمت قصيدة أخرى حربية ، ووصفت الحرب ، وما يتعلق بها أحسن صفة .

ثم سيَّرت إليه تقول: علمي بذلك كعلمك بهذا (٣)!!.

ولدت بدمشق سنة خمس وخمسمائة ، وماتت سنة سبع وسبعين وخمسائة

(١) لا شك أنها هنا بلغت القمة فى تمجيد السلوك الحميد وتقدير أهل الفضل ، وما ظنك بمن يُجَادُ له بالخد ، وتبحث الحسناوات عن سبيل لتقبيل رجله ؟! .

(٢) فيها ذكر الخمر ووصف مجلسها .

. (٣) كان قصدها تبرئة ساحتها .

#### ومن شعرها:

نأيْتُ ومَاقَلْبِي عَنِ النأْيِ بالراضِي وإنى لمشتاق إليهم متيَّمٌ إذا ما تذكرت الشام وأهله ومُذْ غِبتُ عن وادى دمشق كأننى أبيتُ أراعى النَّجْمَ والنجم راكد فهل طارقٌ منهم يُلِمُّ بناظرى(٢) لعلَّ الليالي أن تجرِّدَ صارماً

فلاتَغْتَرِرْ منی بصدِّی و إغراضی (۱) وقد طعنوا قلبی بأسمر عَرَّاضِ بكیت دماً حزنا علی الزمن الماضی یُقرَّضُ قلبی كُلَّ یومٍ بمقراضِ وقد حجبوا عن مُقْلتی طیب إغماضِ فإن لقاء الطَّیْفِ أكثر أغراضی علی البین أو یَقْضی لها حكم قاضی

<sup>(</sup>١) لقد أظهرت من التنائى والتباعد عن المحب ما يخالف دخيلتها ، فلا ينبغى أن نغتر بهذا الصد وذلك الإعراض .

وقد بلغ منها الشوق مبلغه وإنها لمتيمة بمن تهوى ، وكيف لا وقلبها جريح . وإنها لتبكى دماً حين تذكر الشام وأهله حزنا على أيام مضت وعهود سلفت ، وكأنما يقرض قلبها بمقراض منذ غابت عن دمشق ... تبيت ساهرة كأنما ترعى النجوم والنجوم لاتتحرك والليل لايأذن بزوال ، وقد حجب عن عينيها النوم اللذيذ .

إن لقاء الطيف لا يكفى فهل تأذن الأيام بلقاء تنعم فيه بالنظر ألا ما أقسى البين والبعد !! .

ولا أمل لها إلا فى الليالى تنصفها فتعمل سيفها فى البين حتى يكون اللقاء ، وما أحلى اللقاء !!

 <sup>(</sup>٢) فى مخطوطتنا « يُلِمُّ بناظرات » والصواب ما أثبتناه .

#### [ ٨ ] ثمَّامة بنت عبدالله

ثمامة بنت عبدالله بن سوَّار القاضي البصري.

قال ابن الطَّراح<sup>(۱)</sup>: كانت شاعرة . توفى أحوها سوار القاضى البصرى فى سنة خمس وأربعين ومائتين ؛ فقالت ترثيه:

جف جفنی الکری بعی دك وانهلّت مآقیه (۱) أمِنْتُ (۳) الدهر لمَّا متَّ فلتطرق دواهیسه سقی قبرك دانٍ مُس بِلِّ واهٍ عزالیسه ولاح جسدید السرو ض مُهفترًّا بوادیسه

<sup>(</sup>١) في مخطوطتنا إ: قال الطِّرمَّاح .

<sup>(</sup>٢) وهنا نرى شاعرتنا قد استولى عليها الحزن فقد فارق الكرى عينيها وجفاهما بعد موته وسالت الدموع من مآقيها منهلة .

وكأنما أمنت الدهر بعده ، لقد كانت تخاف عواديه خشية فراق أخيها أما اليوم فإنها لم تعد تخشى طوارق الدهر وأحداثه . ولا تملك إلا أن تدعو لقبره بالسُقيا لينعم فى قبره .

لقد تغيرت الدنيا في عينيها من بعده ، ولحقت وجه الروض الجميل المتفتح غبرة ترهقها قبرة حزنا عليه وكمدا .

<sup>(</sup>٣) وفى نسختنا « أُمَتَّ الدهر » فكأنما الدنيا قد انتهت بموته ، وما أثبتناه يتفق مع مارواه الرواة .

## [ ٩ ] فواب بنت عبدالله الحنظلية المحنطلية

قال ابن الطراح<sup>(۱)</sup> شاعرة ماجنة ظريفة . ثم روى عن بعض الشيوخ قال :

كانت ثواب بنت عبدالله من أشعر النساء وأظرفهن وكانت من ساكنى همدان (٢) ، فنظرت يوماً إلى فتى من أولاد التجار – له رُواء ومنظر – ، ورَدَ همدان في تجارة له ، فأعجبها ووقع بقلبها ، فتزوجته ، فلما دخل بها لم يقع منها بحيث تريد !! ؛ ففركته (٣) ، وأبغضها هو ، ولم يستمر بينهما وفاق ؛ فقالت تهجوه :

إِنَّى تزوجت من أهل العراق فتى مُرزَّأً ما له عرق ولا باهُ ما غرَّنى منه إلا حُسْنُ طُرَّتِهِ (٤) ومنطق لنساءِ الحيِّ هـيَّاهُ

<sup>(</sup>١) فى مخطوطتنا « ابن الطَّرِمَّاح » ، وما أثبتناه هو الذى يتفق مع المراجع .

<sup>(</sup>٢) همذان : بالذال : مدينة من بلاد إيران وفى المخطوط بالدال .

<sup>(</sup>٣) فركته : كرهته .

<sup>(</sup>٤) فى مخطوطتنا : إلا حسن منظره .

والأبيات :

هجاء مر لفتى من أهل العراق . مرزًا : منكوب . يغر النساء بمنظره وحديثه الحلو الذى يعده للقاء الحسناوات !! .

وعندما كان اللقاء لم تجد فيه أملها فراح يتهمها وأخذت تواجهه بالرد ، وتبادلا التهم !! .

ولقد أغفلنا كلمتين من شأنهما الإغفال ؛ فهما مما الايقال !! .

يقول لما خلا بى : أنت ( ..... ) وذاك من حجل منى تغشّاهُ فقلت لما أعاد القول ثانيةً أنتَ الفِداءُ لمن قَدْ كَانَ (.....) فقال (۱) لها أبومنصور الثعالبي يهجو زوجها :

يُحبُّ أبو صالح وليسَ يُطَاوِعِهُ ( ......) وقد أمسك البخلَ في كفه فأصبحَ لا يُرْتجى خيرُهُ فياليت مافي ( ...... ) ويملكني رجل غيرهُ

وقال أبو منصور الثعالبي:

وجدت في فصل من كتاب الصاحب بن عباد في ذكر « الحنظلية الشاعرة » قال :

كانت بهمدان ظريفة تعرف « بالحنظلية » خطبها أبوعلى كاتب بكر ، فلما ألح ، وألحَّت كتبت إليه :

- ( ..... ) ماله عند باب (....) هذا (....)
- فاصرفه من باب ( ..... ) وأدخله من حيث خسرج ؟

قال أبو منصور: هي والله في هذين البيتين أشهر من:

١ – كبشة أخت عمرو . ٢ – والخنساء بنت صخر .

٣ - والجنوب الهندلية . ٤ - وليلي الأخيلية .

وقد أمسكنا عن الكلمات التي لا نرى ذكرها !! .

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ المخطوطة : وأنشدلها أبومنصور .

<sup>(</sup>٢) ترتيب الأبيات كما جاء في مخطوطتنا هو الصواب . والبعض يبدؤها بالبيت الثاني .

### [ ۱۰ ] الحجناء بنت نصيب (۱)

الحجنا بنت نصيب الشاعر الأصغر الحبشي مولى المهدي .

قال ابن النجار : لها مدائح في المهدى قد جُمعت فمنها قولها :

كأنا من سواد الليل قير (٢) خنافس بيننا جُعَلِّ كبير (٣) فقير (١) فقير الله فقير الله فليس يَميرنا فيمن يَمير الله فليس يَميرنا فيمن يَمير الله فليس يعسم الناس وابله غزيس (١) إذا عالوا وينجبرُ الكسيير الكسير الكسير الكسير الكسير الكسير

أمير المؤمنين ألا ترانا أضربنا شقاء الجدّ منه وأحواض الخليفة مُتْرعات أميرَ المؤمنينُ وأنت غَيثٌ يُعاشُ بفضل جُودِكَ بعد موتٍ

أمير المؤمنين ألا ترانا

أمير المؤمنين ألا ترانا

<sup>(</sup>١) هنا موقعها حسب الترتيب الأبجدى وطبقا لما جاء في المخطوطة وقد جاءت في النسخة المحققة تحت رقم ٨.

<sup>(</sup>٢) بدئت المقطوعة بهذا البيت في مخطوطتنا خلافا لغيرها والقير والقار الزفت الأسود .

<sup>(</sup>٣) الجُعَل : ما يسمى الجعران مذكر الخنافس والواحدة خنفساء .

<sup>(</sup>٤) يميرنا يحمل إلينا الميرة وهي الطعام وفي القرآن ﴿ ونمير أهلنا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) العرف الرائحة الطيبة والأثر الجميل . ومترعات : مليئات .

<sup>(</sup>٦) الغيث المطر – والوابل: المطر، والطّل أقل من الوابل وفي القرآن ﴿ فَإِنَّ الْعُرْبُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

## [ ۱۱ ] حفصة بنت الركوني (١)

من أهل غرناطة (٢) . قال ابن سعيد في كتاب الغراميات كانت أديبة شاعرة جميلة مشهورة بالحسب والمال .

اتفق أن بات أبو جعفر عبدالملك بن سعيد هو وإياها في بستان ، وكان يهواها فقال :

عَشْيَّةَ وارانا بَجُودٍ مُؤَمَّلِ إذا نفحت هَبَّتْ بِرَيَّا القَرْنُفُلِ قضيبٌ من الرَّيْحانِ من فوق جَدُولِ عناقٌ ، وضمٌّ ، وارتشافُ مُقَبِّلِ

رعى الله ليلاً لم يَرُحْ بمذَمَّم وقد حَفَقَتْ من نَحو نَجْدِ رَوايحٌ (٣) وغرَّد قُمريٌ على الدَّوج وانْتَنى يُرى الرَّوضُ مسروراً بما قد بدا له

قالت حَفصــة (٤):

لَعَمُرك ما سُرَّ الرياضُ بوصلنا ولاصفَّق النهرُ ارتياحاً لقربنا فلا تُحسن الظَّنَّ الذي أنت أهله فما خِلْتُ هذا الأفق أبدى نجومه

ولكنه أبدى لنا الغِلَّ والحسندُ ولاصدَحَ القُمريُّ إلا بمن وَجَدْ فما هو فى كُلِّ المواطِنِ بالرَّشندُ لِأَمر سوَى كيما يكون لنا رَصدُ

<sup>(</sup>١) وجاء في بعض النسخ « التركونية » .

<sup>(</sup>٢) غرناطة : مدينة من أقدم مدن كورة البيرة من أعمال الأندلس .

<sup>(</sup>٣) في النسخة المحققة « أريجة » :

<sup>(</sup>٤) أستاذة الشواعر في العصر الأندلسي الأخير حفصة بنت الحاج الركونية ،

وأورد لها « ابن الأنبار » (۱) في تحفة القادم ، و « الملّاحي » في تاريخه ، و « ابن سعيد في المغرب » مما قالته للملك الأعظم عبدالمؤمن بن على ارتجالاً بين يديه :

ياسيد الناسِ يامن يؤمَّل الناس رِفْده امْنُنْ عِلىَّ بِصَكِّ يكونُ للدَّهْرِ عُدَّه تَخُطُّ يمناك فيه وحده (٣)

وقال ابن دِحْية فى كتاب المطْرِب من أشعار أهل المغرب حفصة بنت الحاج من أشراف غرناطة . رخيمة الشعر ، رقيقة النَّظْم والنثر ، وأنشدنى لها غير واحد من أهل غرناطة :

وهى إحدى شريفات غرناطة الظاهرات بوفر المال ، وفرط الجمال ، وما تزدان به المجالس من حسن المساجلة ، ولهو الحديث ، ولذلك لم يكن بدعا أن يغدو فى أثرها كثير من نساء هذا العصر وكانت نشأتها فى القرن السادس وعمرت إلى منتهاه .

وكانت حفصة – كما رأيت – متدفقة غير متجملة ولا محتشمة لأنها إنما تحكى صورة هذا العصر ، وتنزع عن غايته وكانت تذيع هذا الشعر فيرويه الناس عنها وهم به معجبون .

<sup>(</sup>١) فى بعض المراجع : ابن الأبار .

<sup>(</sup>٢) بطِرْسٍ : أشبه ما يكون « بالأوتجراف » يحمل توقيعه .

 <sup>(</sup>٣) وقد سألت امرأة من شريفات غرناطة الركونية تذكاراً تكتبه بخطها
 فكتبت إليها :

ياربة الحسن بل ياربة الكرم غُضِّى جفونك عما خطه قلمى تصفحيه بلحظ الوُدِّ منْعمةً لا تحفلى بردىء الخط والكلم

ثنائى على تلك الثنايا لأننى أقولُ على علمٍ وأنطقُ عن خُبْر (١) وأَنْصِفُها لا أكذبُ الله أنَّني رشَفْتُ لها ربقاً ألَذَ من الحَمْرِ

وقال ابن سعید فی « المغرب » من أهل المائة السادسة ، تولّع بها ملك غَرناطة ، وتغیّر بسببها علی أبی جعفر بن سعید حتی أدی تغیره علیه أن قتله ، ومن شعرها :

سلام يُفَتَّح في زَهْرِهِ الكِما مُ<sup>(٢)</sup> ويُنطق وُرْقَ الغصون<sup>(٣)</sup> فلا تحسبوا البُعْدَ يُنْسِيكُمُ فذلك والله ما لا يكون

وقالت تخاطب ملك غرناطة يوم عيد :

ياذا العُلا وابن الخليب فة والإمام المرتضيي يَهْنِيكَ (°) عيدٌ قد جرى – فيه بما تَهوى – الْقَضَا وأتاكَ من تَهواهُ في قَيْدِ الإنابة والرِّضا ليُعيدَ من لَذَّات بِهِ ما قد تَصرَّم (٢) وانقضى

قال أبو جعفر بن سعيد:

<sup>(</sup>١) تتحدث عن ثنايا من تحب عندما انفرجت عنهما شفتا المحبوب لقد رشفت ريقا - كما تصف - ألذ من الخمر !! .

 <sup>(</sup>٢) الكِمام : جمع كِم . البُرعم قبل أن يتفتح عن رائحته العطرة الفواحة الشذية .

<sup>(</sup>٣) الوُرْق : جمنع ورقاء . وهي الحمامة .

<sup>(</sup>٤) النازح الراحل . وثوى في الحشا : حل فيه وأقام .

<sup>(</sup>٥) يهنيك . هنيئا لك . وتهنئة بالعيد .

<sup>(</sup>٦) تصرم: مضى وانقطع.

أقسم ما رأيت وسمعت مثل «حفصة »!! .

قال ابن سعيد في كتابه المسمى بـ « الطالع السعيد » :

كتبت حفصة بنت الحاج الرّكوني المشهورة بالأدب والجمال إلى بعض أصحابها :

أزورُك أم تَزُورُ فإنَّ قلبي إلى ما شِئْتَه أبداً يميلُ ؟! فتغرى موْرِدٌ عذبٌ زلالٌ وفرعُ ذُوَّابتي ظِلِّ ظَليلُ(١) وقد امَّلتُ أن تظما وتَضْحى إذا وافى إليك بى المقيلُ فَعَجِّل بالجوابِ فما جميلٌ أنَاتُك عن بثينة يا جميلُ

### [ ۱۲ ] حفصة بنت حمدون

من وادى الحجارة (٢) ، ذكرها في المغرب ، وقال : من أهل المائة الرابعة ومن شعرها (٣) :

رأى ابن جميلٍ أن يُرى الدهر مُجْمِلاً فكل الورى قد عَمَّهم سَيْبُ نِعْمته له خُلقٌ «كَالْخِمرِ» بعد مِزاجها وأحسنُ من أخلاقِه حُسْنُ خِلْقَتِه بوجهٍ كَمثلِ الشَّمْسِ يدعو ببشرهِ الـ عُيونَ ويثنيها (٤) بإفراطِ هيبته

<sup>(</sup>١) المورد : منبع الماء الذي يرد عليه العطاش . أما فرع ذؤابتها : فتقصد ضفائرها ، وما تدلى من شعرها .

<sup>(</sup>٢) وادى الحجارة بالأندلس.

<sup>(</sup>٣) كثر اختراعها للمعاني وإبداعها في نظم الشعر .

<sup>(</sup>٤) في نفح الطيب : و « يعشيها » بدلا من يثنيها .

ولها:

وإذا ما تركته زادَ تيهـــا!! قلت أيضاً: وهل ترى شبيها ؟(١) لى حبيبٌ لا يَنْشَنَى لِعَتَابٍ قَال لى : هل رأيت لى من شبيهٍ ؟!

ولها تذم عبيدها:

جَمْرِ الغضا ما فيهم من نَجِيبْ أَو فَطِنٌ من كيد- الايجيبْ (٢)!

ياربً ، إنى مِنْ عبيدى على إمَّا جَهُولٌ أبلهٌ مُتْعِبٌ

و شعرها كما نرى فيه إبداع ورقه تحدثنا عن شعور بالوحشة لفراق أحبتها فتقول :

يا وحشتى لأحبتى يا وحشةً متاديسة ياليلةً ودعتهم ياليلةً هي ما هبة « نفح الطيب للمقرى »

وهى ترى أن ممدوحها قد عم الجميع بسيبه وعطائه فلا يرى إلا معطيا مُجْمَلًا ولا عجب فقد رق خُلْقه وصفا ، وإذا كان قد صفا خلقه فقد حسن حَلْقه فوجهه مثل الشمس تنطلع إليها العيون وعندما يبهرها نورها ترتد هيبة .

<sup>(</sup>١) وحبيبها لا يعود إلى طيب اللقاء بعد العتاب . وإذا ترك يتملك العجب بنفسه والتيه والخيلاء ، ومثل هذا لا يفلح إلا التعامل على طريقته : تيها بتيه !! .

يقول لى : هل رأيت لى من شبيه ؟ وأنا أرد أيضاً : وهل ترى لى شبيها ؟ فليس
 هناك من هو أحسن من الآخر ، فلا مجال للتيه والتعالى !! .

<sup>(</sup>٢) الغضا : شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب ، وحجره يبقى زمنا طويلا لا ينطفىء . الواحدة منه : غضاة .

إنها تقاسى من عبيدها وكأنما تتقلب على جمر النار ، فهم بين جهول أبله أو فطن ماكر كلاهما يتعبها ويذيقها الأمرين !! .

#### هدة بنت زياد [ 14 ]

حمدة بنت زياد من بني الغيث المُؤدِّب(١) من أهل وادى آش. قال « ابن الأبّاري »(۲) في تحفة القادم: إحدى المتأدبات المتصرفات المتغزلات المتعففات.

حدثت عن أبي الكرم جودي بن عبد الرحمن الأديب قال: أنشدني أبوالقاسم بن البراق ، قال : أنشدتني « حمدة بنت زياد العوفية » قال ابن الأباري : أنشدني الكاتبان : « أبوجعفر بن عبيد الأركشي » و « أبوإسحق بن الفقير الحياني » قالا : أنشدنا القاضي « أبويحيى » عتبة بن محمد بن عتبة الجرادي لحمدة هذه الأبيات (٣):

ومالهم عندي وعندك من ثار ومن نَفَسى بالسيف والسيل والنار(٤)

وكما أبى الواشون إلا فراقنا وشَنُّوا على آذاننا كلّ غارةٍ وقَلَّت حُماتي عند ذاك وأنصارى غزوتهم من مقلتيك وأدمعي

<sup>(</sup>١) وفى أعلام النساء : حمدة بنت زياد بن عبدالله العوفى . أما في « الإحاطة » فهي حمدة بنت زياد بن بقي العوفي المؤدب ١ : ٩٩٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار في مراجع أخرى .

<sup>(</sup>٣) هواة الإيقاع بين المحبين هو الواشون ينقلون أحاديث كاذبة ، وليس هناك مايوجب هذه العداوة بينهم وبين المحبين ... راحتهم في فراقهم دون تأر بينهم وبينهم . لايستريحون إلا إذا شنوا غارات من كلام كاذب ... والناس يصدقون وتقل الحماة والأنصار عند ذاك . فمن يدافع ومن يرد الغزو بالغزو ؟ تجيب الشاعرة عن ذلك في البيت الثالث ، فماحك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك.

<sup>(</sup>٤) جمَّه في تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي ـــ

وحدثنى بعض الناس: أن هذه الأبيات لهجة بنت عبدالرازق الغرناطية.

وقال الصلاح الصفدى في تذكرته:

الأبيات التي اشتهرت بهذه البلاد ، ونسبها الناس إلى القاضي المنازى وهي :

وقانا وَقدةَ الرَّمضاءِ وادٍ وقَاهُ مُضاعَف الظُّلْمِ العَميم

الأبيات لمجموع رأيت الشيخ شهاب الدين أباجعفر أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني وقد ذكر أنها لحمدة الوادي آشيه(١).

وقال : إن مؤرخي بلادنا أثبتوها لها من قبل أن يوجد المنازي أ.ه.

وقال ابن سعيد: غرناطة ... يقال لنسائها المشهورات بالحب والجلالة العربيات لمحافظتهن على المعانى العربية .

#### ومن نفسي بالسيف والماء والنار

ولقد استشهد ابن أبى الأصبع بالبيت الثالث فى باب صحة التفسير والتبيين . وهو أن يأتى المتكلم فى أول الكلام أو الشاعر فى بيت من الشعر بمعنى لايستقل الفهم بمعرفة فحواه دون أن يفسر إما فى البيت الآخر أو فى بقية البيت . ثم قال : ومن التفسير نوع يتقدم التفسير فيه على المفسر . فقولها من مقلتيك وأدمعى ومن نفسى تفسير لبقية البيت .

والأبيات فى نفح الطيب ٢ : ٦٧٩ طبع أوروبا تنسب لحمدونة أخت زينب . وفى الأعلام للزركلي ١ : ٧٧١ يقول : إن حمدة أو حمدونة لها أخت اسمها (زينب) وهما شاعرتان وتوفيت سنة ٠٠٠ ه .

(١) الأبيات التي تحفظها لحمدة أو حمدونة بنت زياد وأصلها من =

<sup>=</sup> الإصبع المصرى أن هذه الأبيات لزينب بنت زياد المؤدّب من شواعر العرب وروى الشطر الثانى من البيت الثالث :

ومن أشهرهن : زينب بنت زياد الواد آشي ، وأختها : حمدة بنت زياد .

و حمدة هذه هي القائلة - وقد خرجت إلى نهر منقسم الجداول بين الرياض مع نسائها في بعض هوى - فسبحن في الماء وتلاعبن : له في الحسن آثارٌ بَوَادِ أباحُ الدمعُ أسرارى بوَادٍ فمِن نهر يطوفُ بكلِّ روض ومن روض يطوف بكل وادٍ ومن بين الظِّباء مَهاةُ أَنْس لَهَا لُبِّي وقد سلبت فؤادي(١) لها لحظٌ ترقَّدُه لأمــــر وذاك الأمر يمنعنى رُقادِي رأيت البدر في أفق السواد إذا سدَلَتْ ذوائبَها عليها كأن الصبح مات له شقيقً فمن خُزْن تسربل بالحداد(٢)

=( وادى آش ) وهي أسبق من ولادة عهدا وأبعد منه مدى ، وفي شعرها أنوثة كاملة ، وسهولة نادرة وخيال بديع .

سقاه مضاعف الغيث العمم خُنُوً المرضعاتِ على الفطيم ألذً من المدامةِ للنَّديم فيحجبها ويأذن للنسم يروعُ حَصَاهُ حاليةَ العذاري فتلمَسُ جانبَ العِقْدِ النظم

وقانا لفحة الرمضاء واد حلَلْنا دوْحَه فحنا علينا وأرْشَفنَا على ظمأٍ زُلَالاً يصدُّ الشمس أنَّى واجهتنا

فهذا الأسلوب من الشعر لا تجد أرقُّ ولا أدق ولا أنغم في الآذان ، ولا أندى على الأكباد منه .

<sup>(</sup>١) ذكر الأبيات صاحب « المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها » والشطر الثاني من البيت : « سبَتْ لُبِّي وقد ملكت فؤادي » .

<sup>(</sup>٢) جاء الشطر الثاني: « فمن حزن تسربل بالسواد » وربما كانت رواية المخطوطة أفضل تفاديا لتكرار القافية ، فقد ورد البيت السابق منتها بنفس الكلمة .

قال ابن دحية في المطرب: أنشدني الأديب زياد المؤدب لنفسها . فذكر هذه الأبيات(١) .

## [ 18 ] خديجة بنت أمير المؤمنين عبدالله المأمون

حديجة بنت أمير المؤمنين عبدالله بن هارون الرشيد العباسي قال ابن النجار :

كانت أديبة شاعرة ظريفة من شعرها:

المثقل الرِّدْف الهضيمُ الحشا وأملحُ الناس إذا ما انتشى أرسل فيه طائراً مرعشا تالله قولوا لمن ذا الرشا<sup>(۲)</sup> أظرف ما كان إذا ما صحَّ<sup>(۳)</sup> . وقد بنى برجَ حمامٍ لـــه

<sup>(</sup>١) سقطت عبارة من المخطوطة:

وهي هكذا:

قال ابن دحية في المطرب ، أنشدني الأديب أبوعبدالله محمد بن على الهمداني قال : أنشدتني ابنة زياد المؤدب لنفسها فلزم التنويه .

<sup>(</sup>٢) الرشا: ولد الظبية والعرب تشبه من بلغ حظا من الجمال بالرشا في سعة عين وخفة حركة واعتدال قوام ، وقد كان من سمات الجمال عندهم ثقل الأرداف من خلف . والهضيم الحشا: خمصاء البطن طاوية البطن . وقد جمع بين الظرف والملاحة في حالى صحوه ونشوته .

<sup>(</sup>٣) في بعض الروايات : « إذا ما صحا » .

## ياليتنى كنت حماماً لــه أو باشقاً (١) يفعل بى ما يشا َ لو لبس القُوهِيُّ أو حَدَّشا (٢)

(١) الباشق: طائر من أصغر الجوارح.

(٢) القوهي : ثياب بيض لينة . نسبة إلى قوهستان .

(٣) البيت الأخير كنابة عن رقة المحبوب وقريب منه:

خطرات النسم تجرح حديه ولمس الورود يدمى بنانه! ومن الانصاف أن نقول: إن بيت المأمون كان يقوم على العلم والحكمة، وعلى المرح والدعابة كذلك.

وكانت ابنته حديجة تجذ في أثر عمة أبيها « عُلية » من إرسال الشعر في التشبيّب ، وابتكار الغناء والتلحين

ومن قولها في خادم من خدم أبيها:

بالله قولين لمن ذا الرشا المثقل الرَّدُف الهضيم الحشا ي أظرف ما كان إذا ماصحا وأملح الناس إذا ما انتشى ويقول الأستاذ عبدالله عفيفي مؤلف « المرأة العِربية » ... .

وحسبنا أن نقول: إن نساء بيت بنى العباس قد أخذن مآخذ الرجال من السَّرف والاندفاع ، وما نريد أن نقول: إنهن تجاوزن المرح والدعابة إلى ما وراءهما من العبث والفساد .

وإذا زلت هنالك قدم ، أو طمحت عين ، أو لفظ لسان فإن ذلك لا يصدع البيت ، ولا يثلم الأسرة إلا أن يقال : إن ترف الحضارة ، ورونق النعيم ، قد رفعا عن تلك البيئة كلفة الدين ، وخلعا عنها عذار الوقار !!

## [ ١٥ ] خديجة بنت أحمد بن كلثوم المعافرية

خديجة بنت أحمد بن كلثوم المعَافري (١) وتعرف بخدُّوج قال. « ابن رشيق » في « الأنموذج » :

هذه المرأة من أهل « رُصْفَة » بساحل البحر شاعرة مشهورة بذلك ، ومن شعرها(٢):

فرَّقوا بيننا بالزور والبُهتانِ مثلَ فِعْلِ الشيطانِ بالإنسانِ منك إن نأيتَ يا أبا مروانِ !!

جمَّعوا بيننا فلما اجتمعنا ما أرى فِعْلَهم بنا اليوم إلا لهف نفسى علامَ تُلْهـف

<sup>(</sup>١) نبغت في الشعر والأدب في أواسط القرن الرابع للهجرة ، قال ابن رشيق في كتابه « الأنموذج » شاعرة حاذقة مشهورة . لها تَرَسُل لايقع مثله إلا الحُذَاق المترسلين .

وتعلق بها أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله ومال قلب خديجة إليه لأدبه وكياسته ، فجاشت قريحتها ، ونبغ ذوقها السليم بالنظم الرقيق الجيد .

<sup>(</sup>٢) كان بعض الوشاة المغرضين قد تصدى لغرامها فكدر صفوه فقالت هذه الأبيات التي كشفت أمر خديجة وحبيبها ، وذاع خبرهما بين أهل « رصفة » فغار لذلك إخوتها وفرقوا بين العاشقين ، ولم يقبل لأبى مروان طلبه يد خديجة بل إنه أبعد منها ، ورُدّ عنها .

#### ومنه

عندى بطاعة ربِّى القُدُّوس (١) عن زلَّتِى أبدا لفرط نُحوسِى عن زلَّتِى أبدا لفرط نُحوسِى في ظلِّ طودٍ (١) دائم التَّعْريس (٣) فإذا أنا أَصْلَى (٤) بحرِّ شُموس حقُّ الرئيس الرفقُ بالمرءوس وجعلت ثوب الذَّلِّ خير لبوس

أبغى رضاك بطاعة مقرونة فإذا زللت وجدت حِلْمكَ ضيِّقاً ولقد رَجُوتُ بأن أعيش كريمة بيقاء حليقاء حليقاء حكم النُّهي (٥) فإذا رضيت لى الهوان رضيته فإذا رضيت لى الهوان رضيته

<sup>(</sup>١) وإلى هذا الحادث أشارت فى كتاب أرسلته إلى أخيها الأكبر ختمته بقولها :

أخى الكبير وسيدى ورئيسى ما بال حظى منك حظَ بخيس؟! أبغى رضاك بطاعة مقرونة عندى لطاعة ربى القدوس الوافى بالوفيات - معجم البلدان لياقوت - شهيرات النساء لحسن حسنى عبدالوهاب .

<sup>(</sup>٢) الطود: الجبل.

<sup>(</sup>٣) تعرس لامرأته : تحبب إليها وتودد .

<sup>(</sup>٤) أصلي ; أحترق .

<sup>(</sup>٥) النُّهي : جمع نُهية وهي العقل .

### [ ١٦] سلمي البغدادية الشاعرة

قال ابن النجار: ذكرها القاضى أبو العلاء محمد بن محمود النيسابورى فى «كتاب سر السرور» الذى جمعه فى شعراء عصره، وأورد لها هذه الأبيات:

عيونُ مَهَا الصَّريمِ فداءُ عَيْنى وأجياد الظباء فداءُ جيدِى(١) أَزيَّن بالعُقودِ وإن نحرى لأزينُ للعقود من العقودِ ولا أشكو من الأرداف ثِقْلاً ويشكون من ثِقَل النُّهودِ(١)

قال ابن الحصين (٣): وبلغت هذه الأبيات المقتفي فقال:

اسألوا عنها: هل تصدق صفتُها قولُها ؟ .

الصريم : الرملة المنصرمة من الرمال ذات الشجر .

والجيد: العنق، وتشبه الحسناوات بالظباء فى العنق وشاعرتنا تزهو بعينها وجيدها، الذى يزين العقود ولا تزينه العقود ... وقد صاغها الله فأبدع جسمها فلا تشكو ثقل الأرداف بينها غيرها يشكو ثقل النهود!! .

(٢) فى نسخة أخرى من المخطوطة:

ولو جاورت فى بلد ثموداً لما نزل العذاب على ثمود (الوافى بالوفيات للصفدى).

(٣) فى تاريخه : سلمى بنت القراطيسى من أهل بغداد كانت مشهورة بالجمال
 والأدب .

 <sup>(</sup>١) المها : جمع مهاة وهي البقرة الوحشية ، وتشبه بها الحسناوات في سعة العيون .

فقالوا: مايكون أجمل منها! فقال: اسألوا عن عفافها ...

فقيل: هي أعف الناس!!.

فأرسل إليها مالا جزيلاً وقال : تستعين به على صيانة جمالها ، ورونق أدبها .

### [ ۱۷ ] شمسة الموصلية (١)

قال أبو حبان: كانت شيخة عالمة.

ومن شعرها:

ومُكَفَّر ومُعَنْبَرٍ ومُصَنْدَلِ<sup>(۲)</sup> في جَوْنةٍ أو صورةٍ في هيكلِ قالت روادفها: اقعدى وتمهَّلي وتَمِيسُ بَيْنَ مُعَصْفَرٍ وَمُزَعْفَرٍ كِبَهارةٍ فى روضةٍ أو وردةٍ هيفاءُ إن قال الزمانُ لها انهضى

<sup>(</sup>١) سماها صاحب أعلام النساء : شمسية الموصلية نقلا عن الوافى بالوفيات للصفدى ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) تميس: تختال . المعصفر من الثياب : ما صبغ بالعصفر ، وهو نبات بزره القرطم الذى يصبغ به المزعفر : المصبوغ بالزعفران . المكفر : الكافور نبت طيب ، ويقال : طائر مكفَّر : أى مغطى بالريش . المعنبر : عنبر الشيء طيبه بالعنبر ( الزعفران ) . المصندل : الصندل : شجر هندى طيب الرائحة .

البَهارة: نبتة طيبة الرائحة. الجونة: الشمس.

هيفاء : الهيفاء رقيقة البطن والهيف ضمور البطن ورقة الخاصرة . الروادف : همع ردف : مؤخرة المرأة =

# [ ۱۸ ] شهدة بنت أحمد بن الفرج بن عمر الأبرى الدينورية (١)

شهدة بنت أبى نصر أحمد بن أبى الفرج بن عمر الدينورى ثم البغدادى الأبرى الكاتبة فخر النساء ومنشدة العراق كانت ذات دين وورع وعبادة ، سمعت الكثير ، وعمَّرت ، وكتبت الخظ المنسوب على طريقة الكاتبة بنت الأقرع ، وما كان من زمانها من يكتب مثلها ، وكان لها الإسناد العالى ، ألحقت الأصاغر بالأكابر .

سمعت من أبى الخطاب نصر بن البطروانى (٢) والحسين بن أحمد بن طلحة النعالى ، وطراز الزينبى ، وفخر الإسلام أبى بكر الشاشى ، وغيرهم ، واشتهر ذكرها ، وبعد صيتها ، واختصت بالخليفة المقتضى ، وقاربت المائة ، وماتت سنة أربع وسبعين وخمسمائة (٢).

#### قال الصلاح الصفدى:

رأيت بخط ، بعض الأفاضل قال : نقلت من مجموع بخط الصاحب كال الدين بن العديم « لشهدة بنت الأبرى » الكاتبة :

و من تصفها : مياسة فواحة رشيقة خفيفة غير أن روادفها تثقلها ، وتلك سمات الحسن والجمال عندهم .

<sup>(</sup>١) وتدعى فخر النساء .

<sup>(</sup>٢) في وفيات الأعيان ( البطرواني ) وفي الشذرات ( البطر ) .

<sup>(</sup>٣) في تاريخ أبي الفداء أنها توفيت سنة ٧٧٠ ه .

مِلْ بَى إِلَى مِجرى النسيم العانى وإذا العيونُ شَنَنَّ غارةً سِحْرها فاحفظ فؤادك أن يُصابَ بنَظْرةٍ من كل جائلة الوشاح يَهُزُّها بيضٌ غَنينَ بحسنهن عن الحلى سكنوا العقيق وحركوا بغرامهم حمَّلتُه ثقلَ الهوى فلم يطق سلبَتْه يوم الدوحتين طليعةً سلبَتْه يوم الدوحتين طليعةً

واجعل مقيلك دوحتى نعمان (١) ورمَين عن حصنِ المنون جوان عَرَضاً فآفة قلبِك العينانِ (٢) مرحُ الشبابِ اللدن هزَّ البانِ (٣) ولذاك أسماء النساء غوانِ (٤) قلبا يكاد يطير بالخفقان (٥) فأطعته في طرحه وعصاني (١) نزلت بهذا الحي من غطفان نزلت بهذا الحي من غطفان

<sup>(</sup>١) تطلب إلى من تحدثه أن يميل بها حيث النسيم العليل الوانى ... لتقضى القيلولة تحت « دوحتى نعمان » بين ظل ظليل ونسيم عليل .

<sup>(</sup>٢) إن العينين آفة القلب ، ولهذا كان التحذير من سحرهما ونظراتهما الصائمة .

<sup>(</sup>٣) الوشاح ما تتشح به المرأة ، وجائلة الوشاح ممشوقة القوام غير الممتلئة مما يسمح للوشاح بالحركة ، من ذوات الغصن الرطيب اللدن لما فيهن من خفة الشباب ومرحه .

<sup>(</sup>٤) الغانية التي استغنت بجمالها عن الزينة .

<sup>(</sup>٥) وهؤلاء اللائى استغنين بحسنهن ليسكن العقيق . قد أثاروا بغرامهم القلب . والعقيق الوادى وكل سيل ماء ، واسم لعدة مواضع في بلاد العرب .

<sup>(</sup>٥) فى المخطوطة الأخرى . ( هملته ثقل السُلُوِّ ) . لقد حاولت أن تنسى لكن ذاك اللقاء « يوم الدوحتين » سلبها قلبها . الذي لم يعد يطاوعها على النسيان !! .

حتام تُفْرِطُ فى الصبابة أضلعى وإذا تبسم ثغر برق مُنْجِدٍ ياحادى النكْرانِ هل لك روحة فتذكر الناسين عهدى بالحمى وذكرت ميدان الوداع فأرسلت لمأخش من ظمأ الحوادث إذعرت إن مسنى سعب قرانى غربه وإذا السيوف تحدثت لجفونها

وتُلحُّ من عبراتِها أجفانی ؟!(١) أغرى دموع العين بالهملان(٢) بالعمر عند مسارح الرُّعيانِ ؟ فجـديده أبلاه من أبلاني(٣) عيني إلى أمد البكاء عناني(٤) ومعى نظير الجدول الريان(٥) أو قلَّني ظمأ فرى فسقاني(١) فحديثها منه بأحمر قاني(٧)

قال الصفدى:

أنا أستبعد أن يكون هذا الشعر « لشهدة » .

قال : على أنني رأيته في مجموع قديم بخطِّ فاضلٍ وقد نسبه إليها .

- (١) تتساءل مستنكرة: حتى متى تظل مظاهر الحب فى جوانبها وفى عبراتها ؟! .
  - (٢) كل ما حولها يغريها بالبكاء حتى ابتسامة البرق !!
- (٣) إنها تُناشد قائد القافلة الغادية لعله يَروحُ فيما بقى من العمر فيُمر على مسارح الرعيان ليُذكر محبا لها قد نسى ذلك العهد الجميل الذى أبلاه الهجر والنسيان!!
- (٤) لقد ذكرت ميدان الوداع فأرسلت لعينها العنان فى البكاء لتبكى وتبكى
- (٥) إنها لم تعد تخشى ظمأ الحوادث التي تعتريها ... لأن معها ذلك الجدول ، الرَّيَّانِ الله عليها . الرَّيَّانِ الله عليها .
- (٦) السغب: الجوع. والقرى: مايقدم للضيف. والغرب:الدلو. إنها لاتشكو جوعا أو عطشا؛ لأن معها نظير الجدول يغنيها من جوع، ويرويها من عطش. (٧) ومن هذا النهر تبادل نظرات المحب الفتاكه بدموع دامية!!.

# الشاعرة (١٩) الشاعرة (١)

صفية البغدادية الشاعرة: قال ابن النجار: ذكرها أبوالعلاء محمد بن محمود النيسابورى قاضى غزنة فى كتابه: « سر السرور » الذى جمعه فى أحبار شعراء عصره.

وأورد لها :

أنا فتنةُ الدُّنْيا التي فتَنَتْ حِجَا كُلِّ القُلوبِ فكُلَّها في مَغْرَمِ (١) أَتَرى مُحَيَّاىَ البديعَ جَمالُه وتَظُنُّ ياهذا بأنك تَسْلَمِ (٢)

### [ ۲۰ ] صفية بنت عبدالرهن

صفية بنت عبدالرحمن بن محمد بن على بن يعيش.

قال ابن النجار:

كانت واعظةً أديبةً فاضلةً .

<sup>(</sup>١) فى نسخة أخرى من المخطوطة « صعبة » وفى أغلام النساء « صفية » .

<sup>(</sup>٢) الحجا : العقل والفطنة . والمغرم : الغرامة والمعاناة والمشقة .

<sup>(</sup>٣) ولا يملك من يرى جمالها الباهر إلا أن يقع في حبها وأين ذاك الذي يراها ويسلم أبا .

أنشدتني لنفسها مُجيزة لهذا البيت:

إذا ما خلت أرضٌ من أحِبَّتي فلاسال واديها ولااخْضَرَّ عُودُهُا ﴿

ولانطقت فى الرَّبْع بعدك جارة يَلَدَّ بسمعى شَدْوُها ونشيدُها (٢) وإنى لأبكى الرَّبْع مُذْ بانَ أهلُه وأنشدُ ليلاتِ قضت من يُعيدها؟

ماتت يوم الجمعة لأربع حلَوْن من ذي الحجة سنة عشرين وستائة .

<sup>(</sup>١) وفي الوافي بالوفيات للصفدى:

إذا ما خلت من أرض كد أحبتي

إن الأرض التي تخلو من الأحبة لا تستحق الحياة فلا سال ماؤها ، ولا الحضر عودها ، وما أبعد هذه النظرة الأنانية في الحب من تلك الروح الإنسانية لدى عباس بن الأحنف حيث يقول :

أرى البين يشكوه المحبون كلهم فيارب قرب دار كل حبيب !! (٢) فبدون المحبوب لا يهنأ له عيش ، ولا يلذ له شدو ، ولا يستحق الرَّبع أن ينعم بمظاهر الحياة منذ فارقه المحبوب .

<sup>(</sup>٣) إن حياته منذ الفراق كلها حزن وبكاء ... يبكى الليالى التي مضت ، ويتحسر على ذهابها وعدم عودتها . وفي بعض النسخ : « ليلات مضت » .

## [ ۲۱] طيف البغداديـــة الشـاعرة

طيف البغدادية الشاعرة: كذا ذكرها ابن النجار وقال: قرأت في كتاب صاعد بن فارس بن السلطان اللبَّان (١). بخطه قال: لبعض نساء بغداد واسمها «طيف»:

لما التقينا – وقلبى عندها عَلِق – (٢) أُجر ؟ فقالت : ودمع العين يَسْتَبِقُ لَمَانَ ذَاك ، وعَلَّ الأُمْرَ يَتَّفِق (٤)

وظبية مِنْ بناتِ الروم قلتُ لها هل فى زيارةِ صبِّ عاشقٍ دَنِفٍ<sup>٣٥)</sup> لولا الوُشاةُ وأن الخوفَ يُقْلِقُنى

وقال: ولها أيضاً:

بيضاء تهزأ بالمِلَّاح وبوجْهها ضوء الصباح الجدّ في ظِلِّ المزاح (١)

فتكت بنا يوم القِداح تبدَّى (٥) الظلامُ بفَرْعِها ويَجِدّ فى قتل السليم

<sup>(</sup>١) وفي بعض النسخ « اللسان » .

<sup>(</sup>٢) عَلِق : متعلق بها مرهون بحبها .

<sup>(</sup>٣) الدنف: الذي أدنفه الحب وأمرضه.

<sup>(</sup>٤) ليس لدى المحبوب ما يحول دون زيادة من يحبه لولا الوشاة الحاقدون ، وخوف القيـل والقال !! .

<sup>(</sup>٥) فى نسخة أخرى « يبدو » . والفرع الشعر ، وهو فى سواده يشبه الليل .

<sup>(</sup>٦) فى المخطوطة الأخرى: وتجد فى قتل السليم الجدَّ فى خلل المزاح

وقال: ولها أيضاً:

أسفتْ على ما نلتُ منها بعد ما جذَّتْ حبالى(١) وتقول : واحرَّاه آهِ على النوى وعلى الوصال(٢)

# عائشة بنت الخليفة [ ۲۲ ]

عائشة بنت الخليفة المعتصم محمد بن هارون الرشيد العباسي قال ابن النجار : كانت أديبة شاعرة .

كتب إليها عيسى بن القاسم بن محمد بن سليمان بن على بن عبدالله بن عباس أن توجه إليه بجاريتها وكان يهواها:

كتبتُ إليكِ ولم أَحْتَشِمْ وشوقُ المحبين لا يَنْكَتِمْ صَبُوحَى في السبت من عادتى على رغم أنف الذي قد زعمْ وعيشى يتم بمن تعلمين (ولاتشكشكوى امرىء قد ظُلِمْ (٣) (ولا تحبسيها لوقت المبيت كما يفعل الرجل المعْتنِمْ )

« بتربة سيدك المعتصم »

<sup>(</sup>١) بعد أن قطعت حبال الوصل بيني وبينها نال منها الأسف وندمت على ماكان بيني وبينها!! .

<sup>(</sup>٢) إنها تتحسَّر على البعد والقرب ... فلحظات الوصال قليلة وما أمر الفراق!! .

<sup>(</sup>٣) في الوافي بالوفيات للصفدى (مخطوط) جاء الشطر الثاني : .

## [ ۲۳ ] عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم القرطبية

قال أبو حيان في ﴿ المقتبس ﴾ : لم يكن في زماننا في حَرَائر الأندلس من يَعْدُلُها علما وفهما وأدبا وشعرا وفصاحة ، تمدح ملوك الأندلس وتخاطبهم بما يعرض لها من حاجة !! .

وكانت حسنة الخط، تكتب المصاحف، ماتت عذراء - لم تُنْكَح - سنة أربعمائة.

وقال في « المغرب » من عجائب زمانها وغرائب أوانها ، وأبوعبدالله الطيب عمها ، ولو قيل : إنها أشعر منه لجاز .

دخلت على المظفّر بن منصور أبى عامر وبين يديه ولد له ، فارتجلت:

قرأت كتابك فيما ساًل توما أنت عِندى بالمتهَمْ أتتك المليحة ف حُلّةٍ من النور تجلى سوادَ الظَّلَمْ فخذها هنيئاً كما قد سألت ولاتشنك شكوى امرىء قد ظُلِمْ ولا تحسنها لوقت المبيرية كما يفعل الرجل المغتنم

وعلى هذا فالشطر الثانى من البيت الرابع وكذا البيت الخامس ليسا من كلام عيسى بن القاسم وإنما هما من شعرها مما جاء على لسانها رداً عليه فيما طلب . وهذا هو الذي يناسب سياق الكلام .

<sup>=</sup> وتذكر كتب الأدب أنها قد أنفذتها وكتبت إليه الأبيات الآتية التي تنتهي بالبيت الخامس ، ولعلها سقطت من المخطوطة :

ولا بَرَحَت معاليه تزيدُ (۱) تُؤَمِّلُه وطالِعُهُ السعيدُ (۲) زَّ الحسام هوى وأشرقت البنود من العَلْيا كواكبه الجنود (٤) إلى العَلْيا ضرَاغِمَةٌ أسُودُ زكا الأبناء منكم والجدود وشيخكم لدى حربٍ وليدُ (۲)

أراكَ الله فيه ما تُريكُ فقد دَلَّتْ مخايلُه على ما تشوَقتِ الجيادُ له وهـــ فسوف تراه بدراً في سماء وكيف يخيبُ شبلٌ (٥) قد غته فأنتمُ آلُ عامرٍ خير آلٍ وليدُكُم له رأىٌ كشـيخ

وخطبها بعض الشعراء ممن لم ترضه فكتبت إليه:

برِقًى مناخاً طولَ دهرىَ من أحدُ كُلباً وكم غَلَقتُ سمعى عن أسد<sup>(^)</sup> أنا لبوةٌ لكننى لا أرتضى ولو أننى أختار ذلك لم أجبْ

<sup>(</sup>١) تدعو له بتحقيق آماله فيه ، وأن يزيده الله علوا ورفعه .

<sup>(</sup>٢) وإن ما يبدو عليه ليوحي بذلك .. وكذلك طالعه .

<sup>(</sup>٣) إن الخيل وميادين القتال في انتظاره والسيوف تهتز هويً إلى قبضته ، والأعلام ترفرف حينا وشوقا إلى الفارس المنتظر يحمل الراية الظافرة .

<sup>(</sup>٤) إنها تبشر والده بمستقبل مشرق لابنه فهو البدر الطالع ومن حوله النجوم جنوده .

<sup>(</sup>٥) ومن ينتمي إلى العلياء يكون كآبائه فهذا الشبل من ذاك الأسد .

<sup>(</sup>٦) لقد زكا الأبناء ونموا من آل عامر ذرية طاهرة بعضها من بعض والوليد له رأى الشيخ ، والشيخ يتمتع بحيوية الوليد وقوته في الحرب .

<sup>(</sup>٧) لا ترضى أن تكون مستذلة مستنيخة لأحد رغم أنوثتها ، وفى نفح الطيب والوافى بالوفيات «نفسى » بدلا من « برقى » .

<sup>(</sup>٨) ويوم أن ترضى بذلك فلن تجيب كلبا وكيف وهي التي كم رفضت الأسود ؟! .

### [ ۲٤] عائشة الإسكندرانية

عائشة الإسكندرانية المعروفة بزهرة الأدب!! .

قال ابن سعيد : كان مجلسها يعرف « بالروض » .

قالت تخاطب من بعث إليها بشعر ذكر فيه أن قلبه من الحب يتقلب في جمر الغضا.

إذا كان قلبُك ذا صاحب فلا تَبْعَثنَ بأســراره فإنى الأشـفِقُ من ناره على الروضِ أو بعض أزهاره

<sup>(</sup>١) تنصح له ألا يبوح بأسرار قلبه حتى لايحترق بالنار من يهواهم ، وفى ذكرها الروض تورية جميلة ، فالروض مجلسها ، وهى أول من تحترق بنار الحب عندما تذاع أسراره .

وجاء في بعض النسخ « ذا جاحم » بدلا من « ذا صاحب » . ولعلها كالجحيم عا فيه من نُيران شديدة متأججة .

### عابدة بنت محمد [ ۲۵ ] الجهنية

عابدة بنت محمد الجهنية (١): امرأة عمر أبي محمد الحسن بن محمد المهلّبي الوزير .

قال ابن النجار : كانت أديبة شاعرة فصيحة فاضلة ، روى عنها القاضي أبوعلي المحسن ابن على بن محمد التنوخي .

قال التنوخى : حضرت ببغداد فى مجلس الملك عضد الدولة فى يوم عيد الفطر سنة سبع وستين وثلاثمائة والشعراء ينشدونه التهانى ، فحضرت عابدة الجهنية امرأة عمر بن محمد المهلبي فأنشدت قصيدة لم أظفر منها بشيء !! .

قال ( التنوخي ) : أنشدتني عابدة لنفسها ، وهذه امرأة فاضلة كانت تهجو أباجعفر محمد بن القاسم الكرخي (٢) :

شاورنی الکرخی لل دنا النیروزُ (۳) والسنُّ له ضاحکهٔ فقال : ما تُهدی لسلطانِنا من خیر ما الکفَّ له مالِکَهٔ '؟

<sup>(</sup>١) وهي شاعرة فاضلة ، وخطاطة ماهرة ، وأدبية فصيحة .

<sup>(</sup>٢) لما ولى الوزارة .

<sup>(</sup>٣) النيروز: أول السنة الشمسية عند الفرس ، ومع النيروز يأتى الربيع يختال ضاحكا ، وفى مخطوطنا « يشاورنى » . وقد جاءت فى مشاهير النساء وأعلام النساء الوافى الوفيات « شاورنى » .

فقلت له : كل الهدايا سوى مشورتى ضائعة هالكة أهْدِ له نفسك حتى إذا أشعلَ ناراً كنتَ ( دُوباركة )

قال التنوخي :

« الدُّو باركة » كلمة أعجمية وهي اسم للعب على قدر الصبيان يحلها أهل بغداد في سطوحهم ليلة النيروز وقد كانت تنشدني أفضل من هذا ، وكتبت ذلك عنهافي موضع من كتبي .

# [ ۲٦] عاتكة بنت محمد بن القاسم المخزومية

عاتكة بنت محمد بن القاسم بن محمد بن يحيى بن حابس بن عبدالله بن يحيى بن عبدالله عبدالله بن يحيى بن طقيس بن عبدالله بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله ابن عمرو بن مخزوم المخزومية أم أبى الحسن محمد بن عبيدالله السلامي الشاعر .

قال ابن النجار ، كانت شاعرة مدحت عضد الدولة ببغداد في يوم عيد الفطر سنة سبع وستين وثلاثمائة وحضر الشعراء ، فأنشدوا التهانى ، وحضرت أم أبى الحسن البغدادى السلامي ، فأنشدته قصيدة طويلة بعبارة فصيحة ، وإنشاد صيّت مستقيم ، ولسان سليم من اللحن لم أصل إلى جميعها ، تقول فيها عند ذكرها لحسان :

شتَّان بين مُدَبِّر ومُدَبَّر صيدُ الليوثِ حصائدُ الغُزلان روَّعْتُه من بعد دهر راعنى وسقيته ما كان قبل سقانی فلقد سهرت ليالياً وليالياً حتى رأيتك يا هلال زمانى !!

## [ ۲۷ ] العباسة بنت الخليفة المهدى أخت هارون الرشيد(٢)

أمها: أم ولد ، واسمها « رضيم » قال ابن النجار: كانت العباسة بديعة الجمال ، فاضلة جليلة (٣).

قال الجاحظ : كتبت إلى وكيل لها يقال له : سباع ، وقد بلغها أنه يحتاج إلى مالها ، ويبنى به المساجد والجياض :

(١) لقد انتصرت لنفسها وروعته بعد أن راعها وسقته ما كان قد سقاها وما أظلم الليوث تعدو على الغزلان!!

ولكن بعد الظلام يطلع القمر ... ويروى البيت :

شتان بین مدبر ومدمر

(٢) فى مخطوطتنا : العباسة وفى المراجع الكثيرة ، العباسية . ( تاريخ الطبرى مروج الذهب . أعلام النساء ) .

(٣) قال ابن قتيبة في « معارفه » : وأما « العباسة » فزوَّجها « هارون » من « محمد بن سليمان » فمات عنها ، فتزوجها « إبراهيم بن صالح بن على » أ. ه

ويقول الأستاذ عبدالله عفيفى : وأما العباسة فقد قال المؤرخون فى أمر صلتها بحعفر بن يحيى البرمكى ماقالوا ، وذكروا أن هذه الصلة هى التى حملت الرشيد على قتله جعفراً ، وإيقاعه بالبرامكة : كذلك كان الناس يعرفون قبل ابن خلدون ، فلما أنشأ هو مقدمته جعل هذا القول من أوهام المؤرخين . وقال في سبيل ذلك :

أَلَا أَيُّهَذَا المُعْمِلُ العيس بلِّغنْ أتظلمنى مالى فإن جاء سائل كشَافِيَةِ المرضى بفائدة الزِّنا

ماتت سنة ١٨٢ بالرقة .

سباعاً وقُل إن ضمَّ إياكما السَّفْرُ رفقت له أن حطه نحوك الفقر نؤمِّلُه أجراً وليس له أجر

<sup>=</sup> « ... وهيهات ذلك من منصب العباسية في دينها وأبوتها وجلالها ، وأنها بنت عبدالله بن عباس ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال ، هم أشراف الدين وعظماء الملة من بعده » .

العباسة بنت محمد المهدى بن عبدالله بن أبى جعفر المنصور بن محمد السجاد بن على أبى الخلفاء بن عبدالله ترجمان القرآن بن العباس عم النبى على أبى الخلفاء بن عبدالله ترجمان القرآن بن العباس عم النبى على أبى النبة خليفة ، أخت خليفة ، محفوفة بالملك العزيز ، وصحبة الرسول ، وعمومته ، وإمامة الملة ، ونور الوحى ، ومهبط الملائكة من سائر جهاتها ، وقربة عهد ببداوة العروبة ، وسذاجة الدين البعيدة عن عوائد السرف ، ومراتع الفواحش فأين يطلب المسون والعفاف إذا ذهب عنها ؟! أو أين توجد الطهارة والذكاء إذا فقد من بيتها ؟! أو كيف تلحم نسبها بجعفر بن يحيى ، وتدنس شرفها العربي بمولى من موالى الأعاجم ؟!

# [ ۲۸ ] عُليَّة بنت الخليفة المهدى (١)

قال ابن النجار: أُمّها « مكنونة » اشتريت للمهدى بمائة ألف درهم ، وكانت عُليَّة من أحسن النساء ، وأظرفهن وأعقلهن ذات صيانة وأدب بارع ، تقول الشعر الجيد وتسوغ فيه الألحان الحسنة ، ولها ديوان شعر معروف بين الأدباء .

وكان أخوها الرشيد يبالغ فى إكرامها واحترامها ، وكانت من أعف الناس ، إذا طهرت لزمت المحراب ، وإذا لم تكن طاهراً غنت .

<sup>(</sup>۱) كان المهدى أول ناشىء فى مهاد الدعة وبين ظلال النعيم من بنى العباس . ولم يكن فى غيرة أبيه ، بل كانت الغيرة أضعف نواحيه ألبس ابنته « البانوقة » ثياب الجند وقدمها بين يديه فى موكب الحج ، ويقول القرطبى : « كان المهدى فى موكبه يسير وابنته البانوقة تسير بين يديه فى هيئة الفتيان متقلدة سيفا وقد رفع ثدياها القباء لهودهما » .

<sup>.</sup> ولم تطل حياة البانوقة بل هصرها الموت فأخلت الطريق لأحتيها : عُليَة والعباسة . ( المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها . عبدالله عفيفي ) .

ويقول صاحب أعلام النساء:

ولها ديوان شعر معروف بين الأدباء . وتوفيت سنة ٢١٠ ه وصلى عليها المأمون . ثم يعلق قائلا : وذكروا أن سبب وفاتها أن المأمون ضمها إليه وجعل يقبل رأسها وكان وجهها مغطىً فشرقت من ذلك وسعلت ثم حُمَّت بعقب هذا أياما يسيرة وماتت .

وتزوجت موسى بن عيسى بن موسى بن محمد العباسي .

ولدت سنة ستين ومائة ، وتوفيت سنة عشر ومائتين .

ومن شعرها:

وفى كثير مما رووا تشبيب بفتيين مِنْ مماليك الرشيد يدعى أحدهما «طلًا » والآخر « رشا » وربما زجرها الرشيد فصحفت اسميهما وجعلت أولهما « ظلا » والثانى : « زينب » وهما تصحيف طل ورشا . كما سيأتى في النص المحقق .

ومن قولها في « طل »:

أيا سروة البستان طال تشوق فهل لى إلى « ظلَّ » إليك سبيل؟

ومن قولها في « رشا » :

وجد الفؤاد «بزينبا» وجدا شديداً متعبا وفي «الأغاني» اختلاف في بعض كلمات هذه الأبيات :

« صحبى » بدلا من « أهلى » في البيت الأول . وفي بعض نسخ الخطوطة « الأنظار » بدلا من « الأبصار » في البيت الثاني .

أما البيت الثالث فقد جاء في الأغاني « لاينظر » بدلا من « ما ينظر » . وقد أورد صاحب الأغاني بيتا رابعاً : '

صارمنى بعدكم سيدى فاكعين فى هجرانــه باكية والصرام والمصارمة المقاطعة .

<sup>(</sup>١) كانت عُلَية شاعرة مغنية جميلة متجملة ، وروت لها كتب الأدب كثيرا من الشعر الغنائى .

ومنـــه:

واسقنی حتی أناما س تكن فيهم إماما ـل وإن صلّى وصاما(١) أَلْبِس الماء مُدَاما وأَفِض جودَك في النا لعن الله أخا البُحْـــ

ومنــه:

وردَّدْت الصبابة ف فؤادى لَعَلِّى باسم من أهوى أنادى

كتمتُ اسمَ الحبيب عن العبادِ فوا شوق إلى نادٍ خلِـــيّ

فَمَلَّ والشيء مَمْلُولٌ إذا كثرا في طَرْفِه قِصَراً عني إذا نظرا

إنى كثرتُ عليهِ فى زيارتهِ ورابنى منه أنى لاأزالُ أرى

ومنــــه :

أما والله لو جُوزيــــتُ بالإحسان إحسانا لله صدَّ الذي أهوى ولا ملَّا ولا خانا رأيت الناس من ألقى عليْهم نفسه هانا

إنها تحيط حبها بالكتمان ، وتكتفى فى التعبير عنه بإشارات العيون والاحداق ، لأنها لا تثق بالرسل بين المحبين فقد تقرأ الخطابات ، ويفتضح أمر المحبين !!

<sup>(</sup>۱) سقط من مخطوطنا بيتان بين هذه الأبيات وما بعدها ومنه: صحائفنا إشارتنا وأكثر رُسْلنا الحُدق لأن الكتب قد نُقْرا وليس بُرسْلنا نشق!! إنها تحيط حبها بالكتمان، وتكتفى في التعبير عنه بإشارات العيون والأحداق،

### فزر غباً (٢) تَزْدَدْ حُبًا وإن حُمِّلْتَ أشجانا

وقال الحصرى في كتاب « النورين » :

كانت عُلَيَّة تعدل بكثير من أفاضل الرجال في فضائل العقل ، وحسن المقال ، ولها شعر رائق ، وغناء رائع وهي الفقائلة : وضع الحُبُّ على الجَوْر فلو أنصف المعشوق فيه لسمُج (١) ليس يُستَحْسَنُ في وصف (الهوى ليس يُستَحْسَنُ في وصف (الهوى وقليل الحب صرْفاً خالصاً لك خير من كثير قد مُزجْ قال : وخرج الرشيد إلى الريّ ومعه عُليّه فلما قارب المرج عملت شعراً وغنته (١) :

<sup>(</sup>٢) الغب : مرة بعد أحرى . زيارات متقطعة غير متواصلة ومهما تحمل الإنسان فعليه ألا يكثر من تلك الزيارات حتى لايكون مملولا .

<sup>(</sup>١) الجور : الظلم وحلاوته في هذا الظلم وإلا أصبح قبيحا سمجا إن كان هناك إنصاف فيه !! وكأنها ذهبت إلى قول عباس بن الأحنف :

إذا لم يكن في الحب سخط والرضى فأين حلاوات الرسائل والكتب وأحسن أيام الهوى يومك الذى تروع بالهجران فيه وبالعستب وقريب من البيت الثاني قول أبي نواس ورواه قوم لعنان الناطفي :

حلو العتاب يهيجه الإدلال لم يحل إلا بالعتاب وصال (٢) فى رواية زهر الآداب « وصف الهوى » بدلا من نعت الهوى وكلاهما واحد .

<sup>(</sup>٣) ورد البيت الأول يبكى لشجوه بدلا من لشأنه .

فلما وقف الرشيد على هذا الشعر قال : حنت عُليّة إلى الوطن ، وأمرها بالرجوع إلى بغداد .

ومغترب بالمرج يبكى لشأنه وقد غاب عنه المسْعِدون على الحب إذا ما أتاه الركب من نحو أرضه تنشّق يستشْفِي برائحة الرّكب

فلما سمع الصوت رق عليها ، وعلم أنها اشتاقت إلى بغداد فأمر بردها .

وقال إسحاق الموصلي : كانت عُلَيَّة إذا طهرت لزمت المحراب وقرأت القرآن!! .

وإذا لم تُصلِّ غنت ، وكانت تكاتب الأشعار حادمين : يقال لأحدهما : « طل » ، وتكنى عنه « بظل » ، والآخر : « رشا » وتكنى عنه « بزينب » على أنهما جاريتان ، فحجب طل عندما أحس الرشيد بما بينهما فقالت :

أيا سروة البستانِ طال تَشُوقُ فهل لى إلى (ظِلِّ) إليك سبيل؟ متى يلتقى من ليس يُرجى خروجه (٢) وليس لمن تهوى إليه دخول ؟!

وكان الرشيد قد حلف عليها ألا تكلم « طلًا » ولا تذكر اسمه فدخل عليها غفلة وهي تقرأ في المصحف: ﴿ فإن لم يصبها وابل فطل ﴾ (٣) فما نهى عنه أمير المؤمنين ؛ فضحك ، وقبل رأسها وقال : ولا كل هذا !! ... وقد وهبت لك « طلاً » .

<sup>(</sup>۱) جاء في بعض النسخ طال «تشمسي » بلاد من «تشوق » .

<sup>(</sup>٢) فى رواية صاحب « كتاب المرأة العربية » .

متى يلتقى من ليس يقضى حروجه «بدلا من يرجي » وتتمة البيتين :

عسى الله أن نرتاح من كربة لنا فيلقى اغتباطاً خُلَةٌ وخليل!! (٣) البقرة : ٢٦٥٠

ومن قوفا في ﴿ رشا » :

القلبُ مشتاقٌ إلى « رَيْب » ياربُ ما هذا من العيب !! قد تيّمت قلبى فلم أستطيع إلا البّكا يا عالم الغيب خبّأت في شعرى ذكر الذى أخببتُه كالخبّا في الجيب لأن قومًا في الشطر الأول « ريب » تصحيف « رشاً » ( )

 <sup>(</sup>١) كان فى جبين عُليَة سعة غير مستحسنة فافترعت له « العصابة » وهى شقة من الحرير محلاة بصنوف الجوهر فسترت عيبها وزادتها جمالا .

## [ ۲۹ ] قسمونة بنت إسماعيل بن بغدَالة اليهودي

قال في « المغرب » من أهل المائة السادسة .

كان أبوها قد اعتنى بتأديبها ، وكان أبوها ربما صنع القسيم من الموشحة (١) فأتمها بقسيم آخر .

وقال لها أبوها يوماً أجيزي (٢):

لى صاحبة ذات بهجة قد قابلت نفعاً بضر واستحلّت جرمها

ففكرت مدة غير كثيرة وقالت:

(١) الموشح فن ابتكره الأندلسيون ، وحاولوا به أن يجددوا فى نظام الوزن والقافية فى الشعر العربى ، فلم يتقيدوا فيه بوزن ولا بقافية واحدة .

وسبب اختراع الموشحات : - ما أشار ابن خلدون فى مقدمته - « وهو ما تولد فى النفوس من رقة وميل إلى الدعابة فى الكلام ، وفى نوع التعابير ، وشعور الناس من أدباء وشعراء بضرورة الخروج من الأوزان القديمة المعروفة لضيق تلك الأوزان عن احتال عبث الشعراء بالشعر على حسب أهوائهم » .

ومن نماذج الموشحات التي أصبحت على كل لسان :

موشحة لسان الدين بن الخطيب يتحدث فيها عن أيام جميلة سعيدة له في « غرناطة » :

جادك الغيث إذا الغيث همى يازمان الوصل بالأندليسى لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس (٢) المقصود بالإجازة: أن تتم ما بدأ وتبنى عليه .

كالشَّمس منها البدرُ تلبس نوره أبداً ويكسفِ بعد ذلك جرمها

فقام كالمختبل ، وضمها إليه ، وجعل يقبل رأسها ويقول : أنت والعشر كلمات ...... أشعر منى !! .

ونظرت في المرآة ، فنظرت جمالها ، وقد بلغت أوان التزويج ، ولم تتزوج فقالت :

ولستُ أرى جانٍ يَمُدُّ لها يَدَا ويبقى الذى (ماإن أسميه) مُفْرَدَا أرَى روضةً قد حانَ منها قطافُها فوا أسفى يمضى الشبابُ مُضيَّعاً

فسمعها أبوها فنظر في تزويجها !! .

وقالت في ظبيةٍ عندها:

إنى حكيتك في التوحُّش والْحَورُ فعتابنا أبدا على حُكْمِ القدر!

ياظبية ترعى بِرَوْضِي دائماً أمسى كلاما مفرداً عن صاحب

<sup>(</sup>۱) فى بعض النسخ: أيا روضة . وجاء فى بعض النسخ وليس يُرى جانٍ . (۲) إن بينها وبين ظبيتها لشبها كبيراً ... فكلتاهما تشعر بالوحشة فلا أنيس يؤنسها ، ولا رفيق يسعدها . وهى أيضاً مثلها حوراء ... والحور شدة بياض العين مع شدة سوادها وجمال فى العينين .

ولا عتاب لها إلا على حكم القدر !!

#### [۳۰] لبابــة بنت على المهـدى

لبابة بنت على المهدى: قال ابن النجار: كانت جليلة فاضلة تزوجها الأمين بن الرشيد فقتل قبل أن يدخل بها ، فقالت ترثيه: أبكيك لا لِلنَّعِيم والأنْسِ بَلْ لِلمعالى والرُّمِ والفَرسِ أبكى على فارسٍ فُجِعْتُ به أَرْمَلنى قبلَ ليلَةِ العُرس(١)

<sup>(</sup>١) جاء فى أعلام النساء: لبابة بنت على بن المهدى . تاريخ الطبرى . ومروج الذهب للمسعودى . وفى الكامل للمبرد : لبانة بنت موسى الهادى . وفى العقد الفريد : لبانة بنت ربطة بن على وتتمة الأبيات :

يا فارسا بالعراء مُطَرِحا خانته قواده مع الحرس!! من لليتامي إذا هم سغبوا وكل عان وكل محتبس؟! أمَّن للبر أمَّنُ لفائدةٍ أمَّن لذكر الإله والغلس؟! الكامل للمبرد، أنيس الجلساء في ديوان الخنساء والعقد الفريد لابن عبدربه – تاريخ الطبرى . مروج الذهب للمسعودي .

### [ ۳۱ ] مراد شاعرة على بن هشام

مراد شاعرة على بن هشام 🗥 .

لما قتل المأمون قالت ترثيه:

هل مُسْعِدٌ لبكاى بعبرة أو دماء (٢) وذاك منى قليل لسادتى النجباء ذكر ذلك الأغاني (٢).

<sup>(</sup>١) أحد قواد المأمون . بعث به لمحاربة « بابك » ويقول ابن قتيبة في معارفه : وفي سنة سبع عشرة ومائتين قدم على المأمون « عجيف » بد « على بن هشام » فقتله وأخاه .

<sup>(</sup>٢) إنها تنشد من يساعدها على البكاء بعبرة أو دعاء!!.

وترى أن هذا قليل بالنسبة لمن كان في قمة السيادة .

<sup>(</sup>٣) وقد ورد البيت الثاني في الأغاني هكذا:

وذا لفقد خليل لسادة نجباء

# [ ۳۲ ] مريم بنت أبى يعقوب القبضولي الشلبي

مريم بنت أبي يعقوب القبضولي الشلبي (١).

ذكرها ابن دحية في كتاب المطرب من أشعار أهل المغرب وقال: أديبة شاعرة جزلة مشهورة ، تعلم النساء الأدب ، وتحتشم لدينها وفضلها . وعمرت عمرا طويلا ، سكنت « أشبيلية » وشهرت بها بعد الأربعمائة .

ذكرها الحميدي وقال:

أنشدني لها أصبغ بن سيد الإشبيلي .

وأخبر أن المهتدي (١) بعث إليها بدنانير وكتب إليها:

#### مالى بِشكْرِ الذي أوليت من قِبَلِ لَو أَنني حزت نطَق الإِنس والخَبْلُ ،

<sup>(</sup>١) من أستاذات هذا العصر في الشعر ، وكانت تغدو على بيوت أشبيلية فتعلم نساءها الشعر والأدب ولها بينهن منزلة محمودة لسمو أدبها ، وفرط حشمتها !! .

وكان عظماء البلد يجلونها ويدنونها لعراقة أثرها ، ونبالة خلقها ، وحسن بديهها ، وكان نساء « غرناطة » أعرف بالشعر ومعانيه وصوغه وصقله من غيرهن ، وقد ذكر صاحب نفح الطيب أنهن كن يُدُعين العربيات لسيرهن على سنَن العرب في صفاء الشعر ، وفصاحة المعانى فبدلا من أن يقال : هذه عرناطية كان يقال : هذه عربية !! .

 <sup>(</sup>۲) وجاء في أعلام النساء لما بعث « المهدى » إليها بدنانير : وفي النسخة المحققة : أن المهند .

<sup>(</sup>٣) الخبل بالتحريك : الجن . وفي مخطوطتنا : والخيل .. ولعلها تقصد لو أنه

يافذة الظُّرف في هذا الزمان ويا أشْبَهْتِ مريمَ العذراء في ورَعٍ

فكتبت إليه:

من ذا يجاريك فى قول وفى عملٍ مالى بشكر الذى نظّمت فى عنقى حليتنى بُحلى أصبحت زاهيةً لله أخلاقك الغُرّ التى سقيت أشبهت فى الشعر من غارت بدائعه من كان والده العَضْبُ المهنّدُلُم،

وحيدة العَصْر فى الإخلاص والعمل وفُقْتِ خنساءَ فى الأشعار والمثل

وقد بدرت إلى فضلٍ ولم تُسلِ من اللآلى ، وما أوليت مِن قبلِ بها على كل أنثى من حلى عطل ماء الفرات فرقت رقة الغزل وأنجدت وغدت في أحسن المثل يلد من النسل غير البيض والأسل

<sup>=</sup> حاز لغة الإنسان والحيوان ومنح القدرة على التعبير بكل لسان .

وقد جاء الشطر الثانى فى أعلام النساء : لو أننى حزت نطق اللسن فى الحلل . (١) وفى مخطوطتنا : « من ذا يحاذيك ... » وفى أعلام النساء : « يجاريك » نقلا عن نفح الطيب .

 <sup>(</sup>۲) وجاء هذا البيت في أعلام النساء نقلا عن نفخ الطيب وجذوة المقتبس
 للحميدى ، والصلة لابن بشكوال :

<sup>«</sup> أشبهت مروان من غارت بدائعه » و « غارت وأنجدت » أى سارت فى كل مكان وتحدث بها كل لسان ، وأصبحت مثلاً سائراً يردده الرائح والغادى . غارت مرت بمكان منخفض ، وأنجدت مرت بمكان مرتفع .

 <sup>(</sup>٣) العضب: السيف القاطع. والمهند: السيف المطبوع من حديد الهند.
 والبيض: جمع أبيض: السيف اللامع. والأسل: الرماح، والمقصود: أن الولد سرأبيه.

وكما نقول : هذا الشبل من ذاك الأسد ، ومن شابه أبه فما ظلم . وكما نقول في أمثالنا العامية « ابن الوز عوام » .

وذكرها صاحب المغرب ، وقال : من أهل المائة الخامسة . ذكرها الحميدى في الجذوة ، والحجارى : في المسهب ، ومن شعرها وقد كبرت :

وسبع كنسج العنكبوتِ المهَلْهَل ؟ وتُمشى بها مشى الأسد المكبل!! ومايُرْتَجَى من بنت سبعين حَجَّةً تدب دبيب الطفل تسعى إلى العصى

# [ ۳۳ ] مُهجة بنت التَّيَّاني التَّيْرِي التَّيْرِي التَّيْرِي التَّيْرِي التَّيْرِي التَّيْرِي التَّيْرِي التَّيْرِي التَّيْرِي التَّلْمُ الْمُلْمُ التَّلْمُ الْمُلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَّلْمُ التَلْمُ الْمُلْمُ التَّلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

مهجة بنت التَّيَّاني القرطبية .

قال في المغرب: من أهل المائة الخامسة . كان أبوها يبيع التين ، وكانت من أجمل نساء زمانها .

وعلقت بها ولَّادة ، ومِنْ شعرها في ولادة :

ولَّادَةُ قَدْ صِرْتِ ولَّادة من غير بعلٍ فُضِحَ الكاتم . . . . . قائم (١) حكت لنا مريمَ لكنما فخلة هذى . . . . قائم (١)

فُلُو سمع ابن الروميّ هذا لأقر لها بالتقدم.

ومن شعرها:

كلَّ حامم فمازال تحمى عن مطالعها التُّغْرِ بُ والقنا وهذا حماه من لواحظِها السحر

لئن جلت عن ثغرها كلَّ حامم فذلك تحميه القواضِبُ والقنا

 <sup>(</sup>١) فى أعلام النساء نقلا عن نفح الطيب للمقرى جاء الشطر الثانى :
 نخلة هذى قاتم بدلا من قائم .

<sup>(</sup>۲) وفى نفح الطيب : لئن « حلائت » : أى منعت وطردت .

<sup>(</sup>٣) كثيرون أولئك الذين يحومون حول ثغرها ، ولكنها لا تمكنهم ، وما تزال « الثغور » على الحدود هي حامية البلاد بالسيوف القواضب البتارة والقنا والرماح أمّا هي فيحميها سحر عينيها إنها تصرع المحبين بلحظها الفتاك .

وأهدى لها بعض من كان يهيم بها خوخا فكتبت إليه :

يامُتْحِفاً بالخوخ أحبابَهُ أهلاً به من مُثْلِجٍ فى الصدور حكى ثُدِيَّ العَيدِ تفليكُه (١) لكنه أخزى ( ......)

#### [ ٣٤] نجيبة القحطانية

نجيبة القحطانية: قال ابن النجار: كانت شاعرة حسنة الشعر فصيحة.

#### ومن شعرها:

إذا أصبح المرءُ في عيشةٍ من المالِ والأمن في سرْبِه (٢) أَتَى عَرَضٌ جَدَّ في موته فصاح الفنا به : سرْ به (٢)

<sup>(</sup>١) ثدى : همع ثدى . والغيد الحسناوات الواحدة : غادة إنه يحكى في استدارته ثدى الغيد .

وفى الطيب : يحكى ثدى بدلا من حكى . وقد أمسكنا عن ذكر بقية البيت مكان النقط .

<sup>(</sup>٢) ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال !! فبينا يكون الإنسان آمنا في عيشة راضية يأتى أجله ليقول لكل من أهله : سرْ به إلى القبر بعد أن يكون المرض قد جد في موته . وذلك بعد أن أصبح آمنا في سربه ، فسبحان الله !! هل من متعظ !! .

وما أجمل ذلك التجانس اللفظى بين الكلمتين : سِرْبه أى جماعته وأهله ، وسِرْ به أى القبر فالأولى كلمة واحدة أضيفت لضمير الواحد الغائب ، والثانية جملة فعلية مكونة من فعل أمر هو : سر وفاعله ضمير مستتر والجار والمجرور متعلق به .

## [ ٣٥] نُضار بنت الأمير أثير الدين بن حيان عمد بن يوسف الأندلسي

نضار بنت الأمير (١) أثير الدين بن حيان محمد بن يوسف الأندلسي . كانت كاتبة قارئة ، تنظم الشعر ، وخرجت لنفسها جزءاً حديثيا (٢) .

وكان والدها يثنى عليها كثيرا ويقول:

ليت أخاها «حيان » كان مثلها!!.

ماتت سنة ثلاثين وسبعمائة ، ووجد عليها والدها وجداً عظيما .

وقال الصلاح الصفدى يرثيها:

بكينا بالَّلجَيْن على نُضارٍ (٣) فسَيْلُ الدَّمع في الخدين جارى فيالله جارية تولِّـــت فيكيها بأدمعنا الجــواري

<sup>(</sup>١) وتكنى « أم العز » .

<sup>(</sup>٢) حضرت على الدمياطى . وحدثت بشيء من مروياتها وأجازها من المغرب « جعفر بن الزبير » وسمعت من شيوخ مصر وجمعت جزءاً لنفسها وقف عليه ابن حجر وقال : كثير الفوائد .

<sup>(</sup>٣) اللجين الفضة : والنضار الذهب ، وبين اللجين والنضار مطابقة جميلة . وتورية لطيفة فالمقصود الشاعرة « نضار » وبين جارية والجوارى جناس ، فالجارية الشابة الفتية ، والجوارى : السوائل ( الدرر الكامنة لابن حجر – نفح الطيب للمقرى – المشتبه للذهبي – تاج العروس للزبيدى .

## ٣٦] نزهون بنت القلاعـــ الغرناطيـــة

زهون بنت القلاعى الغرناطية - قال فى المغرب: من أهل المائة الخامسة ذكرها الحجَّارِيّ فى المسهب، ووصفها: بخفة الروح، وانطباع النادرة، والحلاوة، وحفظ الشعر، والمعرفة بتصريف الأمثال مع جمال فائق، وحسن رائق.

وكان الوزير أبوبكر بن سعيد أولع الناس بمحاضرتها ومذاكرتها ، ومراسلتها ، فكتب إليها مرة هذين البيتين : "

يا من له ألفُ خِلِّ من عاشقٍ وصديقْ أراكِ خلَّيتَ لِلنَّا سِ منزلاً في الطريق(١)

فأجابته :

حللت أبابكر محلًا منعتُه سواك وهل غير الحبيب له صدرى؟ وإن كان لى كم من حبيب فإنما يقدّم أهلُ الحق فضل أبى بكر (٢)

<sup>(</sup>١) يقصد أنها تركت لمحبيها أن يمدوا جسور المحبة بينهم وبينهما وفتحت قلبها للجميع وكأنما أعدت للجميع منزلا على الطريق وتتملكه الغيرة ، فلقد كان كل مايَتمناه أن تكون له وحده !! .

<sup>(</sup>٢) فى هذا البيت الأخير تورية جميلة ، فالناس حقا يقدمون أبابكر الصديق على غيره لما له من سابقة فى الإسلام وهو رفيق الهجرة والغار ، ولكنها تعنى «أبابكر بن سعيد » والتورية فن من فنون البديع التى أولع بها أهل المشرق ، وقلدهم فيها المغاربة .

ولما قال فيها الأعمى المخزومي:

وتحتَ الثياب العارُ أو كان باديا ومن قصد البحر استقلّ السواقيا

على وَجْهِ نَزهونَ من الحُسن مِسْحةٌ قواصد نزهونٍ تواركُ غيرها قالت (۲) .

من نقض عهدٍ كريم فصار ذکری ذَمیماً یُعزَی إلیّ کلّ لوم فی صورة المخزوم

إن كان ما قلت حقاً وصرتُ أقبحَ شيءِ

وقال لها بعض الثقلاء: على من أكل معك خمسمائة سوط

فقالت:

تمنيه أن يصلى معى جَاحم الضرب خلقت إلى لمس المطارف و الشرب

وذی شقوة لما رآنی رأی له فقلت : كُلْها هنيئاً وإنّما

<sup>(</sup>١) جاء الشطر الثاني في أعلام النساء:

وإن كان قدأمسي من الضوء عاريا (٢) وفي الإحاطة سبعة أبيات غير هذه جوابا عن بيتيه أولها : قل للوضيع مقالاً يتلى إلى حين يحشر حيث البداوة أمست في مشيها تتبختر والقصة في أعلام النساء فليرجع إليها من يشاء !! .

ونظرت (۱) إلى رجل عليه غضارة صفراء وهو أشقر أزرق كبير البطن ، فقالت يا أستاذ ؛ أصبحت اليوم مثل بقرة بنى إسرائيل ، ولكن لا تسر الناظرين !! .

ودخل الكندى الشاعر على المخزومي وهي تقرأ عليه ، فقالت : أجِزْ ياأستاذ (۲) :

لو كنت تبصر من تكلمه
فأنعم وأطال الفكر ، فما وجد شيئا !! .
فقالت :

لغدوت أخرس من خلاخله
البدر يطلع في أزرَّته والغصن يمرح في غلائلهه

وسى . لو كنت تبصر من تجالسه ! وأفحم ! . فلم يستطع أن يتمم البيت الذى بدأة فقالت : نزهون : ...... لغدوت أخرس من خلاخلـه وابن مخزوم كان « أعمى » وهذه الرواية هي الأجدر بالاعتبار .

<sup>(</sup>۱) هو ابن قزمان الشاعر وقد جاء ليناظرها ... فلما شبهته ببقرة بنى إسرائيل ضحك الحضور ، وثار ابن قزمان ، واندفع يسب وتدافع القوم عليه حتى طرحوه في بركة أمام البستان الذي احتفل المجد به .

 <sup>(</sup>۲) روى صاحب « المرأة العربية » أن الكندى هو الذى قال يخاطب المخزومى :

#### [ ٣٧ ] ولادة بنت المستكفى

ولادة بنت المستكفى بالله محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن الناصر بن عبدالرحمن بن محمد المرواني .

. كانت واحدة زمانها ، المشار إليها فى أوانها ، حسنة المحاضرة ، مشكورة المذاكرة .

كتبت بالذهب على طرازها الأيمن:

أنا – والله – أصلحُ للمعالى ﴿ وأمشى مِشْيتي وأتيه تيهـــاً

وكتبت على الطراز الأيسر:

أَمَكِّنُ عاشقي من صَحْن خدى وأعطى قبلة من يشتهيها (١)

وكانت مع ذلك مشهورة بالصيانة والعفاف ، وفيها خلع ابن زيدون (٢) عِذَاره ، وله فيها القصائد والمقطَّعات (٢) .

أصونك من لحظات الظنون وأغليك من خطرات الفكر وأحذر من لحظات الرقيب وقد يستدام الهوى بالحذر (٢) هو أحمد بن عبدالله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي عاش صدر حياته في أواخر العهد الأموى بالأندلس ، وعاش بقية عمره في عصر الطوائف ؛ فلما أحاطت الفتن بقرطبه في أخريات العهد الأموى ، كان من الزعماء الثائرين على الفساد ومن المساعدين في تقويض السلطة الأموية ، وإقامة الحكم الجديد =

<sup>(</sup>١) كان ابن زيدون يحوطها بكل صون ، ويرعاها بكل حفاظ ومن ذلك قوله :

وكانت له جارية سوداء بديعة القوام ، ظهر لولادة من ابن زيدون ميل إليها فكتبت إليه :

لو كنت تُنْصِفُ فى الهوى مابيننا لم تَهْوَ جاريتى ولم تتخيَّر وتركتَ غُصْناً مُثْمِراً بجماله وجنحت للغصن الذى لم يُثْمِر ولقد عملتَ بأننى بدرُ السما لكن ولعتَ –لشقوق –بالمشترى

وكانت ولادة تلقب ابن زيدون بالمسدّس وفيه تقول (٣):

ولُقِّبت المسدَّسَ وهو نعتٌ تفارقُك الحياةُ ولا يفارق فلوطِيٌّ ، ومأبون ، وزانٍ وديُّوث ، وقوادٌ ، وسارق وقالت فيه أيضاً (٤):

الذى كان على رأسه أبوالحزم بن جَهْوَر ، هذا الحكم الذى يعد قيامه فى قرطبة
 الإعلام الرسمى لقيام عصر ملوك الطوائف . دراسات أدبية للدكتور أحمد هيكل .
 والعِذِارُ الحِياء .

<sup>(</sup>٢) أقل الشعر بيتان ... والبيتان مقطوعة ... وكذ الثلاثة إلى العشرة ... فإن زادت فهي قصيدة ... أما الملحمة فقد تصل أبياتها إلى الآلاف .

<sup>(</sup>٣) لم تكن ولادة من بائعات الهوى ولا من بنات الليل كما حاولوا أن يصوروها لكنها في إطار وضعها الاجتماعي وهذا الملتقي بكل مايدور فيه من منافسات حارة وعواطف محتدمة وخصومات ومنافسات كل هذا ربما جرَّ ولادة إلى مجاراة ضيوفها والخوض مع الخائضين فتورطت في الحديث الصريح عن عواطفها – على غير عادة الشواعر العربيات – وبخاصة في المشرق – كما تورطت في بعض الشعر الذي يدخل في الأدب المكشوف وكان أغلبه كما يقول الدكتور هيكل يأتي في مقام الهجاء الذي وجدت نفسها مسوقة إليه . وفي كثير من الأحيان لا يعدو أن يكون لعبة أدبية .

<sup>(</sup>٤) كان له غلام اسمه على فقالت ولادة مداعبة : هذين البيتين .

إن ابن زيدون له نقمة تعشق (.....) السراويل لو أبصرَتْ (....) على نخلة صارت من الطير الأبابيل(١) وقالت تهجو الأصبحى:

يا أصبحيُّ اهنأ فكم نعمة جاءتك من ذى العرشِ رَبِّ المِنَن قد نلت (...) ابنك ما لم ينل (...) بوران أبوها الحسن وقال في المغرب:

مرت بالوزير أبى عامر بن عبدوس (٢) وأمام داره بر كة من كثرة الأمطار فقالت له (٢):

أنت الخصيب وهذه مصر فتدفقا فكلاكم بحسر

 <sup>(</sup>١) وذكر البيتين صاحب أعلام النساء : وجاء الشطر الأول :
 إن ابن زيدون على فضله .

<sup>(</sup>٢) كان مزاحما لابن زيدون وراح يكيد له عند ولادة ، فاضطر ابن زيدون إلى كتابة رسالة هزلية ساخرة على لسان ولادة ووجهها إلى ابن عبدوس مما أثاره وجعله ينتقم لنفسه ، فأثار عليه ولادة ، واشترك في تأليب ابن جهور عليه حتى انتهى به ذلك إلى السجن وخلا الجو لابن عبدوس .

<sup>(</sup>٣) وقد نشر أبو عامر كميه ، ونظر في عطفيه ، وحشر أعوانه إليه فتركته لايجد حرفا ، ولا يرد طرفا ( الصلة لابن بشكوال - نفح الطيب للمقرى - تاج العروس للزبيدى ) . =

فال : وكانت « ولادة » فى بنى أمية بالمغرب كـ « عُلَيَّة » فى بنى أمية بالمغرب كـ « عُلَيَّة » فى بنى أمية بالمشرق . إلا أن هذه تزيد بمزيَّة الحسن الفائق !! .

وذكرها ابن بشكوال في الصلة فقال:

كانت أديبة شاعرة ، جزلة القول ، حسنة الشعر ، وكانت تخالط الشعراء ، وتساجل الأدباء ، وتعرف البرعاء ، وعمَّرت طويلا ، ولم تتزوج قط .

ماتت لليلتين خلتا من صفر سنة ثمانين ، وقيل سنة أربع وثمانين وأربعمائة .

و كانت قد كتبت في طراز جعلته في إحدى عاتقيها:

أنا والله أصلح للمعالى وأمشى مِشيتى وأتيه تيهاً وكتبت في الطراز الآخر:

أمكن عاشقي من صحن خدى وأمنح قُبْلتي من يشتهيها

<sup>=</sup> والبيت فاله أبو نواس فى خاتمة قصيدة مدح بها الخصيب عامل مصر ( كامل ) :

أنت الخصيب وهذه مصر فتدفقا فكلاكما بحر لا تعقدا بى عن مدى أملى شيئا فما لكما به عُذْرُ ويحق لى إذ صرت بينكما ألا يحل بساحتى فقر

وهى التى أولع بحبها أبوالوليد بن زيدون فكتبت إليه بعد طول تمنع (١):

ترقب إذا جَنَّ الظلامُ زيارتى فإنى رأيت الليل أكتم لِلسَّرِّ وبى منكمالوكانبالشمس لمتلُحْ وبالبدر لم يَطْلُع، وبالنجم لم يَسْرُ

ووفت له بما وعدت ، ولما أرادت الانصراف ودعها بهذه الأبيات (٣):

(١) أبرز شخصية في حياة ابن زيدون الوزير العاشق – هي الشاعرة ولادة – كان أبوها أحد الخلفاء الضعاف الذين توالوا على حكم الأندلس خلال الفترة التي شهدت انهيار العهد الأموى . ومهما يكن فقد أنجب أنثى رائعة الجمال قوية الشخصية ، واسعة الثقافة عارفة بالأدب مقتدرة على قول الشعر . أضافت إلى تحرر عصرها ألوانا من التحرر فجعلت من قصرها ملتقى أدبيا يتنافس المتنافسون فيه على حبها ومحاولة كسب قلبها ... إنها الفاتنة صاحبة ( الصالون ) .

(٢) لقد أعجبت به ولادة كما أعجب بها ، وتحول الإعجاب بسرعة إلى حب ،
 وأخذ هذا الحب شكل الهيام الحار فراحت تطلب اللقيا ، وتهيىء لها
 الوقت والجو .

وظلت العلاقة بينهما حتى تجاوزا الثمانين . وقد مات هو سنة ٤٧٦ ه ثم ماتت هى سنة ٤٨٤ ه وقد قاربت المائة وتبددت ثروتها حتى كان يساعدها بعض الأصدقاء .

(٣) والذى يغلب على الظن أن ولادة كانت بعيدة عن التبذل . مصونة عن الإسفاف ، وحسبها من ذاك اللقاء ظفرها بالإعجاب والحب والتقدير ، وتنافس الجميع فى إرضائها والتغنى بها ، وقد أكد ذلك المؤرخ الثقة ابن بسام حيث قال : كانت « يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتها ، ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها ، إلى سهولة حجابها ، وكثرة منتابها ، تخلط ذلك بعلو نصاب ، وكرم أنساب وطهارة أثواب ، وقد تحدثت هي عن نفسها بما يؤكد هذا فقالت :

إنى وإن نَظْرِ الأَنامِ لبهجتى كظباءِ مكةَ صيدُهُنَّ حرامُ يُحْسَبْنَ ن لين الكلام فواحشاً ويَصُدُّهُنَّ عن الخَنا الإسلام

ودّعَ الصبرَ مُحِبُّ ودَّعك يقرعُ السِّنَّ على أن لم يَكُنْ يَكُنْ يأخا البدرِ سناءً وسناً إن يطل بعدكَ لَيلي .. فلكَمْ

و كتبت إليه<sup>(١)</sup> :

ألاً هَلْ لنا من بَعدِ هذا التفرُّق وقد كنت أوقات التزاور في الشتا فكيف وقد أمسيت في حال قطعةٍ عَرُّ الليالي لا أرى البين ينقضي سقى اللهُ أرضاً قَدْ غَدتْ لك منزلاً

ذائع من سرِّه ما استودعك زادَ في تلك الخُطا إِذْ شَيَّعَك حَفِظ الله زماناً أطلعك بتُ أشكو قِصرَ الليل مَعَك

سبيل ؛ فيشكو كلَّ صبِّ بما لَقِي أبيتُ على جمرٍ من الشوقِ مُحْرِقِ لقد عجَّلَ المقدار ماكنتُ أتَّقِى ولا الصبرَ من رِقِّ التَّشَوُّقِ مُعْتِقِي بكلِّ سكُوبٍ هاطِلِ الوَبْل مُعْدِقِ

<sup>(</sup>١) كانت نيران الوجد تلهب الحبيبين حتى تحتم بعض الظروف ابتعاد أحدهما عن الآخر مما جعل ولادة تكتب إليه هذه الأبيات ، ويروى البيت الأخير « الودق » بلاد من « الوبل » .

## [ ٣٨] الشاعرة الغسانية البجانية

كذا ذكرها في المغرب ، وقال : من أهل المائة الرابعة .

ومن شعرها قولها من أبيات:

عَهِدتهُمُ والعيش في ظِلِّ وَصْلِهِمُ

لياليَ سَعْدٍ لا يُخَافُ على الهوى

أنيق ، وروض الوَصْلِ أخضر فَيْنانُ عِنابٌ ولايُحْشَى على الوصل هجران

<sup>(</sup>۱) ذكر مؤلف المرأة العربية فى جاهليتها وإسلامها ج ٣ ص ١٤٣ ، مطبعة المعارف أنها : الشاعرة الغسانية البجانية ، وهي من شواعر المائة الرابعة وعرض البيتين المذكور ، وفي مخطوطتنا تصحيف للاسم :

<sup>«</sup> العشائية المجانية » وصحح الاسم مؤلف أعلام النساء ج ٤ ص ١٠.

وهى من أهل بجانة : كورة عظيمة بالأندلس وتشتهر بإقليم « المرية » . نفح الطيب للمقرى - جذوة المقتبس للحميدى - الصلة لابن بشكوال .

# [ ۳۹ ] عمة السُّلامي الشاعرة وهي ابنة محمد بن محمد بن يحيي

كذا ذكره ابن النجار ، ثم روى بسنده عن الحسن بن على الجوهرى قال :

أنشدنا السُّلامي لعمته قال: وكنت ألعب في أيام الحداثة مع بعض جوارنا ، فعضت حدى فازرق موضع العضة ، فقالت عمتى في ذلك:

ماذا صنعت أبنا ياعاشق عبِثٌ في صحن خَدِّ يبيح الشعر وهَّاجٍ زرعتِ إذ عَضَيته غَيْرَ مشفقةٍ روضَ البَنَفْسَجِ في روضٍ من الزَّاجِ

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات هكذا: `

ماذا زرعت بنا ياعاشق عبث فى صحن حد مليح الشعر وهاج زرعت إذا عضيته غير مشفقة روض البنفسج فى أرض من العاج

<sup>(</sup>٣) ولعله ( مليح الشَعر ) يتوهج جمالا . أصح من يبيح الشعر فليس له من معنى إلا أن جمالها يجعل أهل الشعر فى حل مما يصفونها به فهم معذورون !! .
(٣) الزاج : ملح يستعمل فى الصباغة والكلمة فارسية . والبنفسج نبات زهره سمنجوني اللون طيب الرائحة ( المنجد ) .

#### 

المخزومية ابنة خال السلاميّ الشاعر – كذا في تاريخ ابن النجار . ثم روى عن أبي على التنوخي قال :

أخبرنى محمد بن عبيد السلاميّ أنه كانت له ابنة خال بغدادية مخزومية تقول الشعر .

وقال : أنشدتني لنفسها من قصيدة لها إلى سيف<sup>(۱)</sup> الدولة ، وأنها توفيت سنة سبع وستين وثلثائة :

لولا حِذارى من ألامَ على عتابٍ يوم منه وأعتابه لسرت والليل هودجــى وذباب السيف في نحره إلى بابه

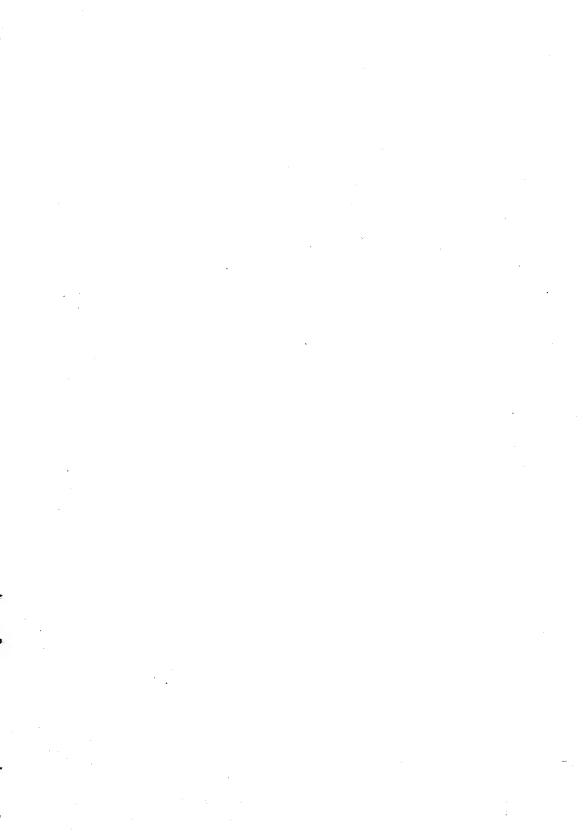

### حـكايات ونــوادر ١ – امرأة وزوجها .

وقابلت الكمال الأوفر حكى لى شرف الدين محمد عبدالمحسن الأرميني قال:

حكى لى بعض عدول البهنسا أن امرأة حضرت مع زوجها للطلاق فرأينا الزوج لايريد ذلك ، فكلمناها فلم تقبل .

وأنشدت:

لما غدا الأليد عُهدى ناقضا وأرادَ ثوب الوصلِ أن يتمزَّقا فارقته وخلعتُ من يده يدى وتلوت لى وله ﴿وإن يتفرقا ﴾

#### ٢ – المعتمد والرميكية .

وقال صاحب المغرب:

قال الحجارى في المسهب:

رُكب المعتمد بن عباد في النهر ومعه ابن عمار وزيره وقد زردت (٣) الريح النهر.

<sup>(</sup>١) في نسخة شهيد على ﴿ لأكيد » .

 <sup>(</sup>٢) اقتباس رائع جميل من الآية رقم : ١٣٠ من سورة النساء : ﴿ وَإِنْ يَتْفُرُقَا يَغُنِ اللهِ كُلَّرُ مَن سَعِتُه ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) الزرد : الدرع المزرودة يتداخل بعضها فى بعض ، وزردت الريح النهر جعلته شبيها بالدرع المزرودة .

فقال ابن عباد لابن عمار : أجز :

#### صنع الريح من الماء زرد

فأطال ابن عمار الفكرة ، وأفحم ، ولم يأت بشيء !! .

فقالت امرأة من الغاسلات:

أَيُّ درعٍ لقتالٍ لو جَمَدْ

فتعجب ابن عبادٍ من حسن ما أتت به مع عجز ابن عمار ، ونظر إليها فرأى صورة حسنة ، فأعجبته ؛ فسألها :

أذات زوج ؟ .

قالت لا.

فتزوجها ، وهي « الرُّميكية »(١) .

<sup>(</sup>۱) مما ترویه کتب الأدب والتاریخ ما یدل علی اتجاه المعتمد » الفنان والحاکم المرهف أن ذوقه الشاعری جعله یختار زوجة له من أجل شطرة شعر !! وهی المشهورة بالرمیکیة ، تلك التی أثبتت مقدرتها وتفوقها علی الشاعر ابن عمار الذی أجهد الفكرة ، ولم تسعفه القریحة !!

لقد تزوجها وكانت أما لأولاده: الرشيد، والراضى، والمأمون، والمؤتمن. ولكن « عبدالجبار بن حمديس » يحدثنا عن مجالس الشعر وأسمار الأدب فيقول: « صنع لنا الشاعر عبدالجليل بن وهبون المرسى ) بأشبيلية نزاهة في الوادى شهدها جماعة من الشعراء والأدباء والمغنين، فأقمنا بها من بكرة إلى العشى، وهبت ريح لطيفة النسيم صنعت في الماء حبكا جميلا »، فقلت عند ذلك لحماعة: أجيزوا ....:

#### ٣ – الشافعي وجارية له .

في الطبقات الكبرى للسبكي من طريق الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: اشتريت جارية مرة ، وكنت أحبها فقلت لها : = حاكت الريح من الموج زرد فأجاز هذا القسم كل إنسان بما سنح خاطره ، وكان في القوم الشاعر : أبو تمام غالب بن رباح » الغالب على اسمه « الحجام » . فلما سمع ما أتى به كل واحد منهم قال: لم يصنعوا شيئاً!! . ثم التفت إليَّ وقال: كيف قلت أنت يا أبا محمد ؟ : قلت حاكت الريح من الماء زرد فقال مجيزاً: أى درع لقتال لو جمد

فلم نحفظ لأحد منهم شيئا .

ومن أهل أندلس من يثبت هذا البيت « لأبى القاسم بن عباد المعتمد » . ولم نسمع به .

ومن هذا يتبين أن هذا البيت المنسوب للمعتمد في قصة الجارية على شاطىء النهر ينفيه ابن حمديس .

أَوَ مَا شَدِيدٌ أَن تُحِبُّ ولا يُحبك من تحبُّه ؟! فقالت لى الجارية : ويصدُّ عنك بوجهه وتُلِحُّ أنت فلا تُغِبُّه عنك بوجهه وتُلِحُّ أنت فلا تُغِبُّه عنك برجهه عمد إدريس وزوجته .

وأخرج ابن أبى حاتم فى « مناقب الشافعى » و « ابن عساكر » فى « تاريخه » من طريقه قال ابن سعيد بن محمد البيروتى قاضى بيروت : حدثنا أحمد بن محمد المكى قال :

سمعت إبراهيم بن محمد بن إدريس الشافعي يقول:

كانت لى امرأة وكنت أحبها فكنت إذا رأيتها قلت:

أليس شديداً أن تحب ولا يحبك من تحبه ؟

فتقـول هي :

ويصد عنك بوجهه وتلح أنت فلا تُغِبُّه

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

### فهـرس نزهــة الجلســـاء

الصفحة

الشواعر من النسماء

|      |            |                          | •                                       |    |
|------|------------|--------------------------|-----------------------------------------|----|
| دراه | لة ال      | تحقيق                    |                                         | •  |
| مقد  | مة ا       | لؤلفللفالف               | *************************************** | 44 |
| •    | <b>i</b> – | م الكرام بنت المعتصم     |                                         | 40 |
| ۲    |            | أم العلاء بنت يوسف       |                                         | 41 |
| ٣    | _          | أمة العزيز الشريفة الفاض |                                         | 47 |
| ٤    | _          | أم السعد القرطبية        |                                         | 79 |
| ٥    | _          | بدر التمام بنت الحسين    |                                         | 41 |
| ٦    | _          | بوران بنت الحسن بن س     |                                         | 44 |
| ٧    |            | تقية أم على              |                                         | 44 |
| ٨    | _          | ثمامة بنت عبدالله        |                                         | 41 |
| ٩    | _          | ثواب بنت عبدالله         |                                         | 47 |
| ١.   | _          | الحجناء بنت نصيب         |                                         | 44 |
| 1    | _          | حفصة بنت الركوني         |                                         | ٤. |
| 1 4  | _          | حفصة بنت حمدون           |                                         | 24 |

| 20  | هدة بنت زياد                            | _           | 14  |
|-----|-----------------------------------------|-------------|-----|
| 81  | خديجة بنت أمير المؤمنين عبدالله المأمون |             | 1 £ |
| ٥.  | خديجة بنت أحمد بن كلثوم                 | ****        | 10  |
| OY  | سلمى البغدادية الشاعرة                  | _           | 17  |
| ٥٣  | شمسة الموصلية                           | _           | 17  |
| 0 & | شهدة بنت أبي نصر                        | _           | ۸۸  |
| ٥٧  | صفية البغداية                           |             |     |
| ٥٧  | صفية بنت عبدالرهن                       | -           | ۲.  |
| ٥٩  | طيف البغداية                            | <del></del> | 41  |
| ٦.  | عائشة بنت الخليفة المعتصم               |             | 77  |
| 4 1 | عائشة بنت أهمد بن محمد المستستست        |             |     |
| 74  | عائشة الاسكندرانية                      |             |     |
| ٦ ٤ | عابدة بنت محمد الجهنية                  |             |     |
| 90  | عاتكة بنت محمد بن القاسم                |             |     |
| 44  | العباسة بنت الخليفة المهدى              | <u></u>     | 44  |
| 11  | علية بنت الخليفة المهدى                 | <del></del> | 47  |
| ٧ ٤ | قسمونة بنت إسماعيل                      | تفسد        | 79  |
| ٧٦  | لبابة بنت على المهدى                    |             | ۳.  |
| ٧٧  | مراد شاعرة على بن هشام                  |             | 41  |
| ٧٨  | مريم بنت أبى يعقوب القيصونى الشبلي      |             |     |
| ۸١  | a second                                |             | mm  |
| ٨٧  | نحسة القحطانية                          | _           | ۳ ٤ |

| ۸۳  | <b>٣٥</b> - نضار بنت الأمير      |
|-----|----------------------------------|
| ٨٤  | ٣٦ – نزهون بنت القلاعي الغرناطية |
| ۸٧  | ٣٧ – ولادة بنت المستكفى          |
| 94  | ٣٨ - الشاعرة الغسانية البجانية   |
| 9 & | ٣٩ - عمة السلامي الشاعرة         |
| 90  | • ٤ – المخزومية ابنة خال السلامي |

### حكايات ونوادر

| ٩ | ٧ | الحكاية الأولى : امرأة وزوجها                 |
|---|---|-----------------------------------------------|
| ٩ | ٧ | الحكاية الثانية : المعتمد والرميكية           |
| ٩ | 4 | الحكاية الثالثة : الشافعي وجارية له           |
|   |   | الحكاية الرابعة: إبراهم بن محمد إدريس و امأته |

رقم الايداع ٦٠ ٢٠/ ٨٦